# المالفي الميالات

تأليف اجمنتس جو لد تسيهر Ignaz Goldziher الأستاذ بجامعة بودابست (سابقا)

الطبعة الأولى

+1988 - - 189F

طبعً إلى أوم بثياع الخليج ١٦٢

## و تعدید المحدد ا

تأليف أجنتس جو اُله تسيير Ignaz Goldziher الأستاذ بجامعة بودابست (سابقا)

نقله إلى العربية على على معلى العربية على على معلى العربية وكور في العائدة وأعلى المراكب المتيان المدرس في كلية الشريعة وسكر تير المعهد الثقاف الاعسلامي بلندن

الطبعة الأولى

P1988 - 01474

مطبعة لعاوم بياع الخليج ١٦٣

حقوق الطبع محفوظه

### Cray Carlow Control Co

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمى ، وعلى آله وصحبه وسلم .

كان الا زهر الشريف قد قرر فى جلسته المنعقدة فى (١٨ ربيع الثانى سنة ١٣٦١هـ الموافق عمايو سنة ١٩٤٢م) تأليف لجان لترجمة بعض أمهات كتب الغرب إلى اللغة العربية ، حتى يتيسر بذلك إدخال عنصر جديد من طرق البحث فى العلوم الإسلامية والفلسفة والتاريخ ، يساعد العلماء والطلاب على الدرس والبحث والاستضاءة بما كتب فى ذلك ، وحتى يتو فروا على النقد والرد عند الحاجة .

ولقد حالت ظروف دون تنفيذ هذه الائمنية التيكان يتمناها جمهور العلماء والطلاب، ولا زال يكلفهم الجرى وراءها عنتا ومشقة ؛ لعدم معرفة الكثيرين منهم باللغات الائجنبية.!

وقد طلب إلى بعض الاساتذة الغيورين أن أنقل إلى العربية كتابا من كتب المستشرقين، أتوخى فيه أن يكون جامعا لملاحظاتهم وأفكارهم فى العلوم الإسلامية، وموضحا لطريقتهم فى البحث العلمى ؛ حتى يمكنهم أن يتعرفوا هذه النواحى التي تتصل بهم أشد الاتصال ، وحتى يمكنهم أداء رسالتهم على الوجه الكامل: بعرض صحيح للدين والعلم ، ورد للشبهات التي قد يقرؤها بعض الغرباء عن العلوم الإسلامية ، فتستهويهم أو تغلب على نفوسهم الغضة ، فيقعون فى مهالك سحيقة . . . !

ومن الحق أنى قد اقتنعت كل الاقتناع بهذا الرأى ، ورأيت أن رسالة العلماء في الحقيقة \_ ليست داخلية بحتة ، مقصورة على تربية النشء الإسلامى ، ولكن وراء هذا رسالة خطيرة ، فى هذا العصر الذى ضعفت فيه همم الشباب ، وقلت رغباتهم فى قراءة الكتب الإسلامية القديمة ، وأعرضوا عن تلك الثقافات العربية الاصيلة ، إلى ثقافات زائفة : غشيت الأبصار ، وطغت على القلوب والا فئدة . . . فلا بد أن يؤخذ الا مر بشىء من الجد ، وأن يتوافر العلماء على تجديد الا بحاث الملائمة للعصر ، وعرض الثقافة الإسلامية عرضا جيدا موافقا لما تقتضيه الا حوال ، وأن يتوافروا \_ أيضا \_ على تصحيح الاخطاء والاغلاط التي أملاها الهوى والغرض على بعض الكتاب المستشرقين : هؤلاء الذين لا يمكن أن ننكر عليهم دقة البحث ، وحسن العرض في كثير من الأحيان ، ولكن ينقصهم شيء كثير من المعرفة والفهم الصحيح العميق للعربية وروح الدين . . . !

ولا شك أن ترجمة كتبهم ، وتعرف مافيها من صحيح وسقيم ، سيفيد العلماء والباحثين فائدة مزدوجة ، فهو \_ من ناحية \_ سيساعد على تعرف طرق البحث العلمي الحديث ، وطرق الاستنتاج والعرض ، فنكسب \_ بذلك \_ إظهار ثقافتنا الإسلامية في ثوب رشيق ومنطق حسن ، ومن جهة أخرى فإنه سيساعد على الرد والنقد والتصحيح للأخطاء التي تماذ الأجواء المحيطة . . .

**\$** \$ \$

ولقد اخترت هذا الكتاب ـ الذى أعرضه الآن على الباحثين ـ من بين الكتب الآخرى لمعان كثيرة لمستها فيه ؛ فهو كتاب لشيخ من شيوخ المستشرقين معروف بطول الباع معرفة مستفيضة ، وهو : الأستاذ و جولد تسيهر ، (١) ؛ وقد

<sup>(</sup>۱) ولد ف ( ۲۲ يونيو سنة ۱۸۰۰) بمدينة « استولفيسنبورج » في بلاد المجر، ومات في ( ۱۳ نوفمبر سنة ۱۹۲۱م ) بمدينة « بودابست » . راجم ترجمة حياته لبكر في Islamstudien 2, 499-513 وقد نقلها إلى العربية الأستاذ عبد الرحمن بدوى في كتاب « التراث اليوناني » : ص ۳۰۷ ــ ص ۳۱۹ .

خصص جهده للبحث فى العلوم الإسلامية بوجه خاص، فكمتب فى : الفقه، والحديث، والفلسفة الإسلامية . . . وغيرذلك ، كتبا معتمدة لدى جمهور المستشرقين، وقد كان هذا الكتاب آخر كتاب له ألفه عند تمام السبعين من عمره ، ومأله بتجاريبه فى البحوث الإسلامية ، حتى إنه ليعد ـ فى نظرى ـ أشمل وأدق كتاب فى ذلك بوجه عام ، فألم فيه بالتفسير، والحديث والعقائد ، والقراءات ، والتصوف، والفرق . . . وما إلى ذلك ، وبذل فيه مجهودا ملهوسا من الاطلاع المتشعب فى الكتب الإسلامية ، ووضع فيه تجاريب سنيه القديمة ، وتجاريب زملائه و تلامذته، الكتب الإسلامية ، ووضع فيه تجاريب سنيه القديمة ، وتجاريب زملائه و تلامذته، حتى إنه ليعد كافيا لتعرف آراء المستشرقين ، ومصادرهم ومؤلفاتهم ، وزبدة ما يمكن أن يعرضوا له من نقد و تقدير فى هذا الصدد . . .

#### وبعد . . .

فأرجو أن أكون قد أديت ـ بعملي هذا ـ بعض الواجب على ، وخرجت من لائمة اللائمين ، الذين يرمون بالتقصير بعثات الا رهر ، وأنهم لم يقدموا ـ كا هو المفروض ـ للعلماء مادة جديدة للبحث والنظر .

وإنى لأرجو \_ أيضا \_ أن يأخذ هذا الكتاب مكانه من البحث والنظر والنقد والرد ؛ فإنى لعلى يقين أن فيه أخطاء لا يمكن السكوت عليها ، وهى مأخوذة \_ عند جمهور من الناس \_ على أنها صواب وحق ، وأظن أنه لا يمكن \_ بحال من الأحوال أن يصحح هذه الاخطاء المبنية على الجهل والغرض إلا علماء الا زهر الشريف ، الذين وقفوا جهودهم على الإسلام وعلومه ، وعرفوا مراميها ، وفهموا معانيها ، وكانوا \_ وحدهم \_ المرجع الصحيح لذلك كله . . .

ach ach ach

ولقد كنت على أن أساهم بجد فى هذه المهمة مساهمة مذكورة ، لولا أن جدت ظروف تستدعى مبارحتى مصر ، ولكنى أرجو \_ إن شاء الله ( تعالى ) \_ أن تتاحلى الفرصة فى على الجديد لائن أعرض هذا الموضوع وغيره عرضا صحيحا وافياً ،

مبينا ما فيه من أخطاء . . . وأرجو أن يكون فى معاونة شيوخى وزملابى من العلماء الإجلاء ما يساعدنى على هذا العمل ؛ خدمة الأسلام والمسلمين .

وإنى لايسعنى إلاأن أقدم شكرى. بوجه خاص \_ الأستاذ الشيخ محمد عبدالقادر الحنبلى ، من علماء تخصص التدريس ، على ما بذل من مجهود فى مراجعة هذا الكتاب عند طبعه، وضبطه و ترقيمه ، و ماقام به من دقة و عناية ، حتى ظهر كما يتجلى للقارئ . . . و الله و الموفق و الهادى إلى سواء السبيل . . ؟

على حسن عبد القادر

القاهرة { ٢٠ ربيع الأول سنة ١٣٦٣ القاهرة { ٢٠ مارس سنة ١٩٤٤

### فهرس الكتاب

الموضيوع

صفحة

5:1

القددمة

#### المرحلة الأولى للتفسير:

تمهيد . التفسير والقراءات . سبب ظهور القراءات . القراءات والنقط .القراءات والشكل الزيادات التفسيرية . ابن مسعود وأبي بن كعب . حقيقة الزيادات . أمثلة للزيادات . القراءات والترادف . مخالفات جوهرية . تحليل للقراءات . للاعتبارات الدينية في الحديث . الدفاع عن بعض القراءات . القراءات وإهمال الكتاب . القراءة في صدر الإسلام . حرية القراءة ومداها . القراءات الزائدة على السبعة . عدم القراءات السبعة . القراءات السبعة . القراءات السبعة . القراءات والقراءات بالقراءات بالقراءات بالقراءات السبعة . القراءات السبعة . القراءات والأدباء . الشواء والأدباء . الشواء والأدباء . الشواء والأدباء .

0. : 1

#### التفسير بالمأثور:

موقف السلف من التفسير . التفسير المكروه . التفسير والقصص . التفسير وأمور العقيده . التفسير بالعلم . التفسير المنقول عبد الله بن عباس . رجوع ابن عباس إلى أهل الكتاب . رجوعه إلى الشعر القديم . توجه المعاصرين إلى ابن عباس . تلامذة ابن عباس . تفاسير ابن عباس . تفاسير ابن عباس ! نقد الإسناد . حقيقة التفسير بالمأثور

مفعمة

#### الموضوع

وجوه القران تفسير ان جرير الطبرى . طريقة ابن جرير الطبرى . طريقة ابن جرير النجريروالإسرائيليات. انصرافه عمالاغناه فيه اهتمامه باللغة . نظره في أمور العقيدة .

97:01

#### التفسير بالرأى:

المعتزلة وتفسير القرآن. تدخل العامة في الاختلافات الدينية . فكرة التشبيه عند السلف . رؤية الله (تعالى). مجاهد والتفسير العقلي. المعتزلة والتفسير بالمأثور. تفاسير المعتزلة محاضرات الشريف المرتضى. اهتمامه بالطريقة اللغوية. تفسير الزمخشري. اهتمامه بالناحية البلاغية . إعجاز القرآن . موقف أهل السنة من الزمخشري. ابن المذير المالكي. حملة الرمخشري على خصومه. موقف ابن المنير من الربخشري . مبدأ الربخشري في التفسير . الخطوة الأولى في التفسير الإعتزالي . التأويلات المجازية والتمثيلية . التمثيل والتخييل في الحديث . اعتبار العقل والسمع . محاربة البدع والخرافات . الاعتقاد بالسحر. الجن . كرامات الأولياء . الكرسي . التأويل . حرية الإرادة وخلق الأفعال . اللطف . أحوال الآخرة . التفاؤل عند أهل السنة . تشاؤم المعتزلة . اعتماد الفريقين على القرآن. السخرية من المعتزلة. الشفاعة. حذق المعتزلة فىالتفسير . تكلفات المعتزلة ومبا لغاتهم . الصلاح والأصلح. العلماء الوقوف.

144: 44

18 : 14

المركالأولى المعتب

بمهيد

ينطبق على القرآن الكريم \_ إلى حد بعيد \_ ما قاله المصلح الدينى بتر ور نُـ فـ لُـ لِسُنْ ( Peter Wernfels ) عن الأنجيل: ﴿ كُلّ يَبِحَثُ عَن رَايِهِ فَى هَذَا الْـ كَتَابِ المقدس ، وكل واجد فيه ما يبحث عنه ...

فنى مجرى التاريخ الإسلامى ، كانت كل حركة فكرية ، تحاول أن تبعد لها فى النصوص المقدسة ، ايسرها ، ويجعلها موافقة للإسلام ، وللوحى النبوى ، وجده الوسيلة وحدها ، كانت تستطيع أن تبعد لها مكاناً فى الدين ، وأن تدعى لها حقاً فيه .

وهذه الجهود التي اعتمدت على الشرح والتأويل فيها حاولت من التوافق مع الدين ، كانت - بطبيعة الحال - المنبت الأول لوجوه النظر المختلفة في والتفسير »، الأمر الذي مالبث أن أصبح ميداناً بعيد المدى للتسابق في هذا العمل. وسنصور في هذه المحاولة الآتية هذا كله؛ لنعرف بأى شكل، وبأية طريقة ، سعت هذه الطرق الإسلامية المختلفة إلى أغراضها، ومدى ما صادفته من نجاح.

合物心

التغسير والقر اءات والمرحلة الأولى لتفسير القرآر... ، والنواة التي بدأ بها ، تتركز في القرآن نفسه ، وفي نصوصه نفسها ، وبعبارة أوضح : في قراءاته .... فني هذه الاشكال المختلفة نستطيع أن نرى أول محاولة للتفسير

وهذه القراءات المختلفة تدور حول المصحف العثماني، وهو المصحف الندى جمع الناس عليه خليفة المسلمين عثمان بن عفسان (رضى الله عنه)، وأراد بذلك ان يرفع الحفار الذي أوشك أن يقع في كلام الله (تعالى) في أشكاله واستعالاته. وقد تسامح المسلمون في هذه القراءات، واعترفوا بها جميعا على قدم المساواة، بالرغم بما قد يفرض من أن الله (تعالى) قد أوحى بكلامه

كلمة كلمة ، وحرفاً حرفا ، وأن مثله من الكلام المحفوظ فى اللوح ، والذى ينزل به الملك على الرسول المختار - يجب أن يكون على شكل واحد ، وبلفظ واحد . وقد عالج هذا الموضوع بتوسع « نولدكه » فى كستابه « تاريخ القرآن ». (١)

والقسم الأكبر من هذه القراءات يرجع السبب في ظهوره إلى خاصية الحفط العربي، فإن من خصائصه أن الرسم الواحد للكلمة الواحدة، قد يقرأ بأشكال مختلفة؛ تبعاً للنقط فوق الحروف أو محتها، (٢) كما أن عدم وجود الحركات النحوية، وفقدان الشكل في الحفط العربي، يمكن أن يجعل للكلمة حالات مختلفة من ناحية موقعها من الأعراب؛ فهذه التكميلات للرسم الكتابي، ثم هذه الاختلافات في الحركات والشكل، كل ذلك كان السبب الأول لظهور حركة القراءات في الحركات والشكل، كل ذلك كان السبب الأول لظهور حركة القراءات فيما أهمل نقطه أو شكله من القرآن (٣)؛ ولبيان ها تين الحقيقتين نذكر هذا بعض المثل:

فن أمثلة القراءات التي كان سببها عدم النقط ماجاء في سورة الأعراف آية ٤٨ : « و تنادى أصحابُ الأعراف رجالاً يعر فونهم بسيباهم قالوا ماأغني تعنكم جمعكم وماكنتم تستكربرون ، بالباء الموحدة وفي قراءة « تستكرثرون ، بالباء المثلثة ، وفي آية ٥٧ من هذه السورة : « وهو الرّدى

القراءات أوالنقط

T. Nôldke, Geschichte des Korans, Zweite Auflage bearbeitet (1) von. F. Schwaly. 1 Teil, Leipzig 1909.

<sup>(</sup>٣) وترجع إلى هذه الخاصية هذه القصة : وهي أن أهل الأبلة زعموا أن عمر قرأ في العملاة في آية ٧٧ من سورة السكبف : « فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعا أهلها فا بوا أن يضيفوها » بالتاء أي جاءوا للضيافة ، وذلك عندما قال المنسرون : أن هذه القربة التي أبت الضيافة هي الأبلة ( الم 11 74 11 1862 1862) . وقد مكيت هذه القربة التي أبت الضيافة هي الأبلة ( Traras ( Paris 1901 ) Enleit. 12 Anm. 3.

<sup>(</sup>٣) كارن Nôldke, Geschichte des Korans 261 oben كارن (٣)

ير سل الرّياح بشرًا بين يَدَى وَحَمَيه » بالباء . وفي قراءة : « نشرا » بالنون . وفي آية ١١٤ من سورة التوبة : « و ما كان ا ستخفار إبر اهيم لا بيه بلا عن مَو عدة و عدة اليّاه » بالياء المثناة التحتية، وفي قراءة غريبة لحماد الراوية : « أباه » بالباء الموحدة . وفي آية ٤٤ من سرورة النساء تظهر سعلى الأخص من هذه الظاهرة في كل الحروف تقريبا : « يأيّها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السّكام لست مؤمنا » . وفي قراءة : « فتنبّتوا » ورسم هذه الكامة السّكلم لست مؤمنا » . وفي قراءة : « فتنبّتوا » ورسم هذه الكامة « فسسوا » (۱) محتمل للقراءتين .

ولا يوجد في هذه القراءات من ناحية المعنى العام أو الاستعمال الفقهى المواضع على الحقيقة من فرق يذكر . وقد يوجد شيء من همذا في المواضع الآتية :

فثلا آية ٤٥ من سورة البقرة \_ حيث يدور الحديث حول غضب موسى عند ماعلم باتخاذ بنى إسراء يل لعجل من ذهب \_ : « يَا قوم إنكم ظلمتُم أَنفُ سكم با تُخاذ كم العجد ل فتُو بُوا إلى بَار ثكم فاقتُ لوا أنفُ سكم ذلك خير لكم عند با ر ثكم أفتاب عليكم إنه هو التَّواب الرَّحيم . » فقوله (تعالى) : «فاقتلوا أنفسكم » معناه اقتلوا بعضكم بعضا ، (٢) أو كما يعطيه ظاهر اللفظ : فاقتلوا أنفسكم بأنفسكم ، وهو متفق مع ماوقع فعلا ، كما في المصادر اليهودية . وقد رأى بعض شيوخ المفسرين (قتادة البصرى المتوفى سنة ١١٧هـ) أن الأمر بقتل النفس أو قتل العصاة ، من القسوة والشدة بحيث لا يتناسب مع الفعل ، فقرأ : « فأقيلوا أنفسكم » أى حققوا الرجوع والتوبة من الفعل بالندم على ما فعلتم .

<sup>(</sup>۱) حدث أبو عاصم النبيل ( توفی سنة ۲۸۷ ) فی كتاب الديات بحديث يتعلق بهده الآية ، فذكر مرة «فتثبتوا» ومرة «فتسينوا» ص ۱۲ ـ ۵۱ طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۳. (۲) قارن آية ۳۳ من سورة النساء و تفسيرها عند ابن سعدج 7 ص ۵۲ .

وفى هذا المثال نرى وجهة نظر موضوعية كانت سبباً أدى إلى القراءة المخالفة ، وذاك على الصد من القراءات السابقة التي كانت فيها القراءات لا تعدو أن يكون الاختلاف فيها أمراً شكليا .

و تتجلى هذه الظاهرة ـ أيضا ـ فى الآيتين ٨، ٩ من سورة الفتح عيث يخاطب الله الذي قائلا: لا إن الرسلة الذي قائلا: لا إن الرسلة الله و تعرّروه و تسبّحوه بكرة وأصيلاً . ه فقرأ بعضهم بدلا من لا و تعرروه ه بالراه : لا و تعرزوه ه بالزاى ، من العرة والتشريف . وإنى أرى فى الانتقال من تلك القراءة إلى هذه القراءة ـ وإن كنت لاأجزم بذلك ـ (١) أن شيئا من التفكر فى تصور ر أن الله قد ينتظر مساعدة من الإنسان قد دعا إلى ذلك . حقا إنه قد جاءت فى القرآن آيات بهذا المفى (سورة الحج : ٥٠ و عمد الاوالحشر: ٨ وغيرها) ، بيد أن الله ظ المستعمل فى هذه الآيات وهو (نصر) يقوم على أساس أخلاق تهذيبى ، وليس كالتعبير بلفظ (عزر) ـ وهى الكلمة المتفقة مع اللفظ العبرى (عزار) ـ ، والتعبير بعزر تعبير حاد ، يقوم على أساس من المساعدة المادية .

وقد جاء الشيء الكثير من القراءات فيما يتصل بهذا الرسم ( ب )منحيث نقطه ، فيكون تاء أو ياء ، وإن كان ذلك لا يؤدى إلى تفيير ذى أهمية في المهنى (٢) .

وهنا نتناول دائرة الاختلاف في الحركات في المقطع الواحد، ممانشأت

القراءات والشكل

<sup>(</sup>١) ومن جهة أخرى لا يمكن أن نرفض أن تكون القراءة بالزاى هي الأصلية ،وأن القراءة بالراء جاءت تحريفا لهذا الحرف ، لائن القراءتين الاخريين كا هو الاقربإلى العلميمة ــ طارئتان على قراءة (وتعززوه) .

<sup>(</sup>۲) Nôldke, 1,282 . وفيما يتملق بمثل هذه القراءات روى أن النبي قال : « إذا اختلفتم في الحرف وهل هو ياء أو تاء فاكتبوه ياء ) . أسد الغابة ج ١ ص ١٩٣ .

عنه قراءات تتصل بالناحية الإعرابية وحدها (١).

فني سورة الحجر آية ٨: وما تُذَنِّلُ الملائكة إلا بالحقَّ وماكانوا إذاً منظرينَ. » فاختلفت القراءات في (ننزل) وتبع ذلك الاختلاف في كيفية نزول الملائكة ، فبعض يقرؤها : « نَذَرِّلُ الملائكة » ، وبعض يقرؤها : « نَذَرِّلُ الملائكة » ، وبعض يقرؤها : « نَذُرْ ل الملائكة » ؛ وذلك على معنى أننا « نَدْرُلُ الملائكة » ؛ وذلك على معنى أننا ننزلها ، أو أنها هي التي تنزل ، وهذه كلها قراءات ترجع إلى أقاليم مختلفة .

وقد تجىء ـ أحياما ـ مع هـ ـ نه الاختلافات فى الحركات تغييرات فى المعانى ذات صفة قاطعة ، مثل آية ٣٤ من سورة الرعد : « ومَنْ عِنْدَه عِلْمُ الكِتابِ ، وفى قراءة أخرى : « و من عنده علم الكِتابِ ، وفى قراءة أخرى : « و من عنده علم الكتاب ، والمعنى مختلف وهناك قراءة ثالثة : و من عنده و من عنده الكتاب ، والمعنى مختلف اختلافاً ظاهرا (٢).

و تظهر \_ أحيانا \_ اختلافات فقهية من اختلاف الحركات الذي يرتبط ببناء الجملة في الآية القرآنية ، والمثال المعروف لذلك آية ٣ من سورة المائدة: د.. فا غيسلوا وجو هم وأيد يكم إلى المرافق وامستحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعشبين ، فالشيعة تجوز مسح الرجلين بدلا من غسلهما، وأرجلكم إلى الكعشبين ، فالشيعة تجوز مسح الرجلين بدلا من غسلهما، بناء على تعلق (وأرجلكم) بقوله تعالى: (وامسحوا) أي امسحوا بأرجاكم، على حين أن غيرهم يجعله متعلقا على طريق المفعولية تعلقا مباشر ابقوله تعالى: (فاغسلوا) أي اغسلوا أرجلكم .

<sup>(</sup>۱) من أهم ما نجده من هذا القبيل الله القراءات المختلفة في حروف هذه الكامة (أن) وهل هي (أن) أو (إن) بالتشديد فيهما؟ أوهي نقط (أن) بدون التشديد؟ وفي سورة آل عمران آية ١٦ ـ ١٨ بجد مثالا لذلك يتبين منه كيف بحاول الفن النحوى أن بجد سببا لهذا أو ذاك م

<sup>(</sup>٢) الكشاف في هذه الآية ج ١ ص ٤٩٩

Vorlesungen 273 (\*)

الزيادات التفسيرية

وهناك نوع آخر من الروايات يظهر في هذه الدائرة، ونعني بذلك تلك ( الزيادات التفسيرية ) التي تجيء من التمليق على النص عند ما يكون هناك غموض ، فتساعد هذه الزيادات على تحديد المعنى .

ويشجلي هذا النوع على الأخس فيما روىءنالصحابيين الممروفين اللذين ابن مسود ترك المحافظون (١) مصحفيهما وما يحتويانه من بعض السور (٢)، وهماعبدالله ان مسعود (٣) ، وأبي ن كعب (٤) . وقد اتخذ النصاري من قراءة الأول

#### Nôldke 1,227,232. (1)

(٢ ٪ من التهم التي وجهها النظام إلى ابن مسمود أنه جحد من كتاب الله تعالى سور تين: ﴿ الممودُنَانَ ﴾ وأنه لم يزل يقول في عثمان الفول القبيح منذ اختار - قراءة زيد بن ثابت . ( ابن قتيبة ، تاويل مختلف الحديث س ٢٦ ).

وقه رد هذه التهم أبو بكر الباقلاني ، في كتابه : [ الانتصار للقرآن ] وخطأ الناقل لهذه المقالة عن ابن مسمود . كما أن أبا على بن أبي هريرة [ المتوف سنة ٣٤٥ هـ ، تاحيث ابن سر يج ] دافع عن ابن مسعود . وقال : إن ابن مسمود إنما أنكر رسمهما ﴿ للموذَّتِينَ ﴾ لا أنه محال أن يظن بابن مسعود أن ينكر أصابهما [طبقات الشافعية للسبكي: ج ٢ ص ٧٠٧ ] وفي مجموع زيد بن على (Milano 1919.) رقم ١٣٨ أن الموذتين من القرآن .

(٣) ذكر مرة باسم عبد الله بن مسعود ( ابن سعد ج ٣ ق ١ ص ١١٢ س ٩ ) وفي المالب يذكر باسم ابن أم عبد (كتاب فضائل الا صعاب رقم ٣٥ ، ابن سعدج ٢ ق ٢ س ٩٩ س ٣ ، وذكره ابن سعد أيضا في باب ابن مسعود ج ٣ ) ، وهذا الشكل المختصر الشالب ( عبد ) في كنير من الاسماء القديمة قد لفت النظر إليهؤ: Z D M G, 21,265 (قارن: Wellhausen, Reste arab. Heidentum 4,12 ) وانجِد مثل هسدا النظم أيضًا : أم عبد بنت عبد ود ( ابن سعدج ٣ ق ١ س ١٠٦ س ١٨ )٠ .

(٤) وهنالهُ صحابي آخر مهذا الاسم ( أسد الغابة ج ١ ص ٤٩ ) وتجد في كتب الحديث رجلا آخر بهذا الاسم ( أبي بن كمب ) في إسناد في صحبيح الترمذي ( طبعة بولاق ) ج٢ ص ۲۶۷ س٬ ۱۶ ، حيث سمى بصاحب الحرير ، وبينه وبين الترمذي في الاسسناد رجلان ، وبينه وبين الصحابي رجل واحد . حجة فى جدالهم فى صحة القراءة المشهورة (١) وبالرغم من الاختلاف الذى تحتوى عليه مصاحفهما، والذى لا يقف عند حد الاختلاف فى الحروف والحركات والكلمات، فإنهما قد تمتعا بمكانة عظيمة، من ناحية أنهما أحسن الصحابة قراءة، بشهادة النبي والطالية الما بذلك (٢)، وكان أبي بن كعب من كتساب الوحى، وكان أقرأ الصحابة كما جاء فى الحديث، فمكان معود من الحال من أحرف الناس بالوحى (٣). وقد سمع عبد الله بن مسعود من اللهي والناس بالوحى (٣). وقد سمع عبد الله بن مسعود من فى مكة (٤). وقد جاء فى الحديث الصحيح تفضيل هذين الصحابين وآخرين فى مكة (٤). وقد جاء فى الحديث الصحيح تفضيل هذين الصحابين وآخرين من الصحابة : و تعلموا القرآن من أربعة : عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بنجبل » (٥) وقداع ترف بحاهد المحدث المعروف بقيمة قراءة ابن مسعود حدين يقول : « لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود حدين يقول : « لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود من جههة أخرى من القرآن من القرآن من المراك » (١). وفي الحق من جههة أخرى من أن ابن عباس فى كثير من القرآن من سألت » (١). وفي الحق من جههة أخرى من أن ابن عباس فى كثير من القرآن من سألت » (١). وفي الحق من جههة أخرى من أن ابن عباس فى كثير من القرآن من سألت » (١). وفي الحق من جههة أخرى من أن ابن عباس فى كثير من القرآن من سألت » (١). وفي الحق من جههة أخرى من أن ابن عباس فى كثير من القرآن من سألت » (١). وفي الحق من جههة أخرى من أن ابن عباس (١) وفين

<sup>(</sup>١) ابن حزم ، الملل ( طبعة القاهرة ١٣٢١ ) ج ٢ ص ٧٠٠

<sup>(</sup>۲) ابن سمد ج ۲ ق ۲ ص ۱۰۳ ـ ۱۰۰ ۱۰۲ .

Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten 5,(Texte) 2: راجع مثلا: No 24, 18 nr. 46, 47, 6

<sup>(</sup>٤) این سعد ج ۳ ق ۱ س ۱۰۷ س ه ، ۹ .

<sup>(</sup>ه) الحديث في القسطلاني ت ١٠ ص ٢٧٨ (كتاب الأحكام رقم ٢٥) وقد جاء هذا الحديث في ألف ليلة وليلة ( بولاق ٢٧٩ ) ج ٢ ص ٣٧١ – الليلة ٤٤٨ – ردت به بعض الرقيقات من العلماء عندما سئلت عن أو ثني القراء من أصحاب المصاحف. قارني Annali, 2, 117.

<sup>(</sup>٦) صعیت التروادی ج ۲ س ۱۵۷ س ۱۲

<sup>(</sup>٧) این سعاما ج ۲ من ۱۵ س ه ۱

قراءة أبى بن كعب ، فقد جاء أنه كان يتعلم منه ، ولكنه رفض أن يتبعه (١).
وقد رويت عن ابن مسعود بعض عبارات شديدة بصدد ما خولف فيه من القراءة العثمانية (٢)؛ حيث قد اتخذ غيره لجمع القرآن بمن لا أهلية له لذلك العمل ؛ فإن زيد بن ثابت الذي كلف بجمع القرآن (٣) ، وفو ضرإليه إثبات القراءة كان طفلا يلعب مع الصبيان ، في الوقت الذي كان فيه ابن مسعود بحفظ من فم النبي سبعين سورة من القرآن ، (٤) وفي بعض الروايات: ه لقد أسلمت وزيد بن ثابت في صلب رجل كافر » (٩) فكيف بصح أن تترك قراءته التي تلقياها عن الرسول مباشرة مع كل ماذكر ، عا بحمل لقراءة زيد قيمة أدني من قيمة قراءته ؟

و بمكن أن يتبين لنا اعتبار الناس لروايات هذين الشيخين، واعترافهم بها ـ بالرغم مما قد يكون فيها من مغايرة شديدة ـ من هذه الظاهرة، (٦)

<sup>(</sup>١) قارن الاحياء ج ١ ص ٧٨ س ٣ .

<sup>(</sup>۲) وقی خبر عند ابن سعد ( ج ۳ ق ۱ ص ۲۷۰ ) أن ابن مسمود صرح بأسفهاللممیق عندما ذکر عمر و مخالفته له .

<sup>(</sup>۳) فی عصر ابن حبیر ( الرحلة طبعة دی غویه ص ۱۰۶ س ه )کان الناس یقدسون فی مکة بالبلاد المقدسة قرآنا فی قبة کتبه زید بن ثابت بیده .

<sup>(</sup>٤) ابن سمد ج ٢ ق ٢ ص ١٠٥ س ١٠٥ ، Nôldke 1,225 Anm. 2 ، ومن القصص التي قصد بها شهوين آمر زيد، أنه طلب إليه أن يقرأ سورة الاعراف فلم يستطع ذلك . ابن سمد ج ٥ ص ١١٢ س ٥

<sup>(</sup>٥) أسد الفابة ج ١ ص ١٠ س ١٢ مادة إسماعيل، وقد عد المتأخرون ـ وفي الغالب الصوفية منهم ـ زيد بن ثابت من الزهاد، كما عدوا غيره من الرجال الذين لعبوا دورا في صدر الاسلام، وقد سمم من النبي حديث: ﴿إِنَالَجْي تَنْنَى المعاصى كما يَنْنِي السَكِيرِ صداً الحديدِ» (أسد الغابة ج ٥ ص ٢١٦)، وهكذا توجه زيد في صلاته إلى الله (تعالى) ألا يحرمه من هذه النعمة، فلم يلبث أن أصيب بالحمى ومات (إحياء ج ٤ ص ٢٧٦).

<sup>(</sup>٦) فى حَدَيْث عن أَبَى ذَر ( فَى البخارى كتاب التوحيد رقم ٢٣ ) أنه قرأ بقراءة ابن مسمود فى سورة بس آية ٣٨ : « ذلك مستقر لها ».

وهى أن بعض المتأخرين الذين حاولوا أن يسرروا موقف عثمان فى الأمور النى ادّ عى عليه أنه خالص فيها ، عدوا من هده أيضا خالفته بإسراقه لمصحفى هذين الصحابيين الصالحين ، وإلقائه بهما إلى النمار ، فعر روا ذلك بسبب جرى ، وهو أن ذلك كان من أجل أن عثمان ولى الوليد من عقبة على الكوفة ، وعزل ابن مسمود عنها ، وقد كان الوليد لايسير على وفق رغبات الفقها ، وذوقهم ، فأثار ذلك عبد الله بن مسمود ، فألقى ف دلك خطبا مثيرة ضد عثمان (١) ، كا خطأه فى مسألة ننى أنى ذر (٢) ؛ وقد ذكرت هذه القصة من بين تخطيئاته له (٣) إحراقه لمصحفه ، (٤) ومع هذا فلم يكن هذان الصحابيان هما وحدهما اللذان أبعدت مصاحفهما ، بل إنه قد أبعدت مصاحفهما ، بل إنه قد أبعدت مصاحفهما ، بل إنه قد أبعدت مصاحفه ، أخرى لغيرهما .

حقيقة الزيادات أما فيما يتعلق بهذه «الزيادات» نفسها، (٥) ، فلم يتضح بعد تمام الوضوح هل هي حد في الحقيقة حد من الأصل نفسه؟ أو أنها ليست منه ، وكان القصد منها مجرد الشرح والتفسير ، فاعتبرها بعض المتأخرين على أنها من (١) إن هشام (طبعة وستنفلد) ٥٠١ ، وفيه وصف مؤثر لعلاقته بأبي ذر ، وقد

دفن ابن مسمود جثة هذا الرجل الصالح التتي .

Vorlesungen 143 (Y)

<sup>(</sup>۳) محب الطـبرى ، الرياض النضره في مناقب العشره ( القاهرة ١٣٢٧ ) ج ٢ من ١٣٩ س ٨٠٠

<sup>(</sup>٤) يراجع فى ذلك اليعقوبى (طبعة هوتسمأ) ج ٢ ص ١٩٧، ويظهر منيسدا جدا العلم مرجليوث في: ( Hibbert - lectures ) بالنسبة للاعتذارات المعروفة عن إحراق الصاحف المخالفة لصعف عثمان في كلامه على صعة الصعف العثماني ( The early ) development of Muhammedanism ( London 1919 37 f.)

<sup>(</sup>٥) وكذلك ظهر فى بعض القراءات نقص مما فى القراءة المشهورة، فلم يقرأ عبد الله اين مسعود وأبو الدرداء فى سورة الليـــل آية ٣ قوله تعالى : « وماخلق » ( المهخارى ، فضائل الائسحاب رقم ٢٧، التنسير رقم ٣٥٠ ــــ ٣٥٠ ,

الأصل؟ وتبريراً لهذا العمل، أعنى إثبات التفسير بجانب الأصل - روى عن الصحابة أنهم أجازوا ذلك و جواز إثبات بعض التفسير على المصحف وإن لم يعتقدوه قرآناً هالك.

أمثلة ئازيادات

فن ذلك آية . ه من سورة آل عمران ، و جَدَّتُكُمْ وَآيَات (القراءة المشهورة بآية ) من رَبِّكُمُ فَاتَّقُوا الله [ من أجل ما جَنْتَكُم به ] وأطيعُون فيا دعو تكم إليه ] ه (٢) و فهذه الزيادات المذكورة بين الأقواس وأطيعُون فيا دعو تكم إليه ] ه (٢) و فهذه الزيادات المذكورة بين الأقواس قد رويت عن ابن مسعود ، وهي نبدو بالنسبة للاصل القرآن من قبيل الإضافات ( Paraphrase ) ، و في آية ٣ من سورة الأحزاب (النَّيِي أو لي بالمُنُو منين من أنْ في سهيم من . . و أزواجُهُ أُمَّهَا مُهُم ه وزاد ابن مسعود (٣) - تمكيناً للعني مكان النقط (١) - : ( وهو أب لكم) (٥)، و في مسعود (٣) - تمكيناً للعني مكان النقط (١) - : ( وهو أب لكم) (٥)، و في النَّي من سورة البقرة: كان النَّي أس أمَّة و احدة قَ فَبَعَتُ الله النَّي من سورة البقرة بن و مُنْ ذرين و أثر لَ مَعَهُمُ الكِتَاب بالحُثَ النَّي ليحكم بين النَّياس فيا أخشَلَفُوا فيه ، فقرأ هذان الصحابيان ليكتَاب بالحُثَ لي عبد الله بن مسعود ماجا، في آية ٧ من ومن الزيادات التي تنسب إلى عبد الله بن مسعود ماجا، في آية ٧ من

<sup>(</sup>١) الزرقاني على الموطأج ١ س ٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) الكشاف عند هذه الآية ج ١ س ١٤٨٠

<sup>(</sup>٣) وقد نسب الرمخشرى هذه القراءة له (الكشاف عند هذه الا ية ج٢ص٣٠١، ٢٠٥٢).

<sup>(</sup>٤) الجاحظ في رسائله (Tria opuscula 19,12) وقد جعل هذه الزيادة بعدقوله تمالى: 
﴿ أَمَهَا تُهُمَّا مُ ﴾ ، ولم يصب لامنس في فهمه واستنتاجه لهذه المسألة عند الجاحظ Fatima )

et les filles de Mohamet 98 Anm. 4)

<sup>(</sup>ه) ولقد صرح القرآن في نفس هذه السورة آية ٤٠ برفض أن يكون الرسمول أبا للمؤمنين .

سورة المجادلة \_ وهي من الزيادات التي لم تقبل من الناحية الدينية \_ : « ما يَدَكُونُ مِنْ بَحْدَى ثَلَا ثُنَـة إلا هُو رَابِعُهُمْ وَلا خَرَسَة إلا هُو رَابِعُهُمْ وَلا خَرَسَة إلا هُو مَن ذَلك وَلا أكشتر إلا هُو مَرَ سَادسُهِمْ وَلا أدنى مِن ذَلك وَلا أكشير إلا هُو مَرَعَهُمْ [ إذا أخذوا في الناجي ] ، فهذه الزيادة بين القوسين يمكن أن يكون في إثباتها أن يظن أحد أن الله لا يكون معهم إلا في وقت التناجي (١٠، يكون معهم إلا في وقت التناجي (١٠، والله (تعالى) معهم قبل أن يهموا بذلك (١٠)

ومن ذلك زيادة ابن مسعود فى آية ٧١ منسورة هود: ووا مراته عَالِمُهُ [ وهو قاعد ] » .

وقد تقبلت هذه الشروح والتفاسير ، ليس فقط في مثل ماتقدم من الإمثلة، مما يتناول أمراً دينياً أو بيانا منطقيا من التكيلات المرغوب فيها ، بل تعدي قبولهم ـ أيضا ـ إلى ما يتعلق بالآحكام الفقهية ، مما قد يظهر في القرآن من غموض في الفهم ؛ فنجد من الآدلة التي استدل بها الجيزون لنكاح المتعة هذه الزيادة عند قوله تعالى: ﴿ " فَهَا اسْتَمْ تَعَدُّم بِهِ مَنْ مِنْ إِلَى أَجَل مسمى ] فاتون أجور "هن ﴾ (١٠) .

وفى سورة البقرة آية ١٩٨ — عند الكلام على تنظيم أمور الحبج —: وليدس عليكم عناح أن تبتَيغوا فعنلاً من تربكم، فليس من شك في آن المراديهذا إنما هو الأذن في تعاطى التجارة في أشهر الحبح (١٠)، الأمر الذي كان

<sup>(</sup>۱) غر الدين الرازى ، مفاتيح الغيب في هذا الموضع (بولاق ۱۲۸۹ في تمانية آجزاء) ج ۷ س ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٣) والسبب لهذه الزيادة غير واضح فيماكتبه الرمخشرى في الكشاف عند هذه الاكية

Vorlesungen 274 (15:5) (r)

 <sup>(</sup>٤) قارن سورة الجمعة آية ١٠ ( حيث يجب ترك النجارة في وقت صلاة الجمعة) : «فاذا قطيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتدوا من فضل الله ».

موضوعاً لشك بعض الناس ، وكانت التجارة هي المصدر المهم لأهل مكة ، فأضيفت هذه الزيادة : [في أسواق الحج] (١).

وفي سورة البقرة آية ٢٣٨: ﴿ حَافظُوا عَلَى الصَّلُو َ الْتُو الصَّلَا وَالْو سُطِّي ﴾، وقد حصل اختلاف واسع في تعيين الصلاة الوسطى بين الصلوات الخسي، (٢) وحاول بعضهم أن يجعلها صلاة الصبح، أو صلاة الظهر، وقد رأى أغلب المفصرين القدامي أن المرادم اصلاة العصر؛ لما لهذا الوقت ـ على العموم ـ من أهمية كبيرة ، وهي فكرة دخلت إلى الإسلام : ( فرضت على من كان أصحاب هذا التفسير بقراءة أخرى ، فحكوا عن مولاة لعائشة ـ وقد ذكر اسمها ثو ثيمًا لذلك (حميدة بدان يونس) - أنها قالت: أوصت عائشة لنا متاعها ، فوجدت في مصحف عائشة : و حافظوا على الصلوات والصارة الوسطى [ من العصر ] وقوموا لله قانتين ، كما روى \_ أيضا \_ أن أم حميد بنت عبد الرحمن سألت عائشة عن الصلاة الوسطى . فقالت: كنا نقرؤها فى ( الحرف الأول ) على عهد رسول الله عَلَيْكَ ﴿ حَافَظُوا عَلَى الصَّلُواتِ والعَـُـلاة الوسطى [صلاة المصر]وقوموا لله قانتين ، كا روى أيضا ــ ويظهر أن ذلك كان أول الأمر من قبيل الوضع ثم أصبح صحيحا موثوقا به ـــ أن حفصة زوج الني أمرت رجــلا يكتب لها مصحفاً ، فقالت : إذا بلفت هذا المكان فأعلمني ، فلما بلغ: « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » قالت: اكتب ﴿ صَالَاةُ العَصِرِ ﴾ ؛ فإنى سمعت ذلك من رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) الكشاف في هذه الآية.

<sup>(</sup>٣) يمكن أن تكون هي الصلاة النضلي ، قارن:Lammens, Le Califat des (٣) Yazid 1, 57 note 1

<sup>(</sup>٣) ه أهمية صلاة المصر في الاسلام » Arch. f. Religionsw. 9, 293

وقد روى آخرون - عن رأى أن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر رواية أخرى تناقض هذه الرواية: (عن ابن أبى رافع عن أبيه - وكان مولى لحفصة - قال: استكتبتني حفصة مصحفا وقالت لى: إذا أتيت على همذه الآية فأعلمنى، حتى أمليها عليك كما أقرأ نيها ، فلما أتيت على هذه الآية: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » أتيتها ، قالت اكتب : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [ وصلاة العصر ] » - بالعطف الذي يدل على المغايرة - فلقيت أبى بن كعب أو زيد بن ثابت فقلت : يا أبا المنذر ، إن حفصة قالت كذا وكذا . قال : هو كما قالت . الح) . ولسكى يصلوا إلى أقصى حفصة قالت كذا وكذا . قال : هو كما قالت . الح الموات وصلاة العصر ، قال : فقرأتها على عهد رسول الله من المناه الله أن نقرأها ، ثم إن الله نسخها فأنزل: وقد نظم القرآن في آية ه م من سورة المائدة كدفارة الهين اللغو حيث وقد نظم القرآن في آية ه م من سورة المائدة كدفارة الهين اللغو حيث

وقد نظم القرآن في آية ٨٩ من سورة المائدة كه غارة البين اللغو حيث يقول الله تعالى: ﴿ فَكَسَفَّارِتِه إِطْعَامَ عَشَرَةً مَسَا كَيْنَ مِنْ أُو سَطَمَا تَطْعِسُونِ أَهُلِيكُمْ أُو كَسُو تَهُم أُو تحرير رَقَبَة فَن لَم يَجِد فَصيَام اللائة أيامٍ وهنا اختلف المتقدمون في صيام هذه الآيام الثلاثة : هل يجب تتابعها ؟ أو أن التتابع في صومها لايشترط ؟ فأما مذهب أبي حنيفة فإنه . متفقاً في ذلك مع كثير من المحدثين القدامي . يشترط التتابع في هذه الأيام الثلاثة ، وأن الكفارة لا تتم عند تفريق هذه الآيام ، وتساهلت بعض المذاهب الأخرى في ذلك . وقد اعتمد أصحاب المذهب الحنفي على أن ذلك متفق مع الآخرى جاءت فيهاهذه الزيادة المفسرة : «فصيام ثلاثة أيام [متتابعات] » قراءة أخرى جاءت فيهاهذه الزيادة المفسرة : «فصيام ثلاثة أيام [متتابعات] » وهي غير موجودة في القراءة المتواترة ، ولكنها مروية عن ابن مسعودوأتي بن وهي غير موجودة في القراءة المتواترة ، ولكنها مروية عن ابن مسعودوأتي بن كعب ، كاب عادت بذلك الروايات عنهما (الطبرى ج ٧ ص ١٨ - ١٩)

القراءات والترادف

وهناك نوع بسيط من الروايات يصور لنا بعض الاختلاف الذي يظهر عند التعبير عن المعنى الواحد بكلمات مختلفة (الترادف) (۱)، مثل ماجاء في سورة البقرة آية ٤٨، قرأ أبو السرارالفنوى بدلا من و تفسس عن تفسس و نسمة عن المعنى ، بل إنه كشيرا ما يساعد على توضيح المعنى ، فيمكن استبدال كلمة غامضة بأخرى واضحة (۱) وفي سورة المائدة آية المعنى ، فيمكن استبدال كلمة غامضة بأخرى واضحة (۱) وفي سورة المائدة آية عن حد السرقة : «والسّارق والسّارة فا قصعه والله معاهد ، فيكان الجواب عن هدنا السؤال موجودا في قراءة مروية عن ابن مسعود : «والسارقون والسارقات فاقطه را أيمانهما ».

وفي سورة الرحمن آبة به في الحدكم على المطفقين في الميزان : ﴿ وَ أَ قَيْمُ مُوا الْمِوْرُ نَ اللّهِ الْمُسْطَ وَلا تَخْسِرُ وَ الْمِيزَ انَ ﴾ ؛ فالتّعبير « بالقسط » تعبير غامض ، فقرأ بعضهم ـ وقد سمى هنا أيضا ابن مسعود : « باللسان » ؛ فإن إقامة لسان الميزان دليل على أن الوزن لم ينقص (٤) . وفي سورة مريم آية ١٣٠ : « إنسى أندر تُ للرَّحمَن صو ما فَلَن أكلِّم البّوم إنسيا » قرأ بعضهم : « صمتا » وقد روى عن أنس بن مالك : « صوما وصمتا » (٥) وفي سورة الإسراء آية ٩٣ : « وقالوا كن نُـوْ مِن لك مَن لك مَن . . . أو يَكُون لك بيت مَن مَن رُون مِن وَهِ اللّه عَمْل أَوسنة ١٠٣ مى) :

<sup>(</sup>١) راجع في هذه الروايات أمالي القالي ج ٢ س ٨٠٠

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف عند هذه الآية.

Nôldke 1, 50 (\*)

<sup>(</sup>٤) قارن الاحياء ج • ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٥) الذهبي ، طبقات الحفاظ ج ١ ض ٣٤٠.

كنا لا ندرى ما الزخرف ، حتى رأينا فى قراءة ابن ،سعود : « أو يكون الكَ بَيْتُ مِن دَهِب » (تفسير الطبرى ج ١٥ ص ١٥ ) . وفى سورة الكهف آية ٨٠ : « وأ ما الغُلام أ فكان أبواه مُو مندين فخيشينا أن أبر هقيما طفييا وكُفرا » وهى فى مصحف عبد الله : « فحاف ربك أن يرهقهما طفيانا وكفرا » . ونظرا لأن الخطاب من الله (تعالى) ، فمن الممكن أن يظهر لنا أن القراءات التي يجتنب فيها التعبير بعبارات لا تناسب الألوهية ، لم تكن هى السائدة دائما ؛ ففى القراءة المتواترة يتأرجع فاعل الخوف فى شى من الغموض ( فخشينا ) . وقد أرجعه أغلب المفسرين إلى الخوض فى شى من الغموض ( فخشينا ) . وقد أرجعه أغلب المفسرين إلى الخضر (رفيق موسى)؛ ولكن القراءة الآخرى يظهر فيها ـ بوضوح ـ غير ذلك ، وأن الخوف من الله ( تعالى ) .

مخالفات جوهرية وهناك \_ أيضا \_ تغيير في المكابات جاء في بعض القراءات ، ولمكنه ليس من هذا النوع السهل، الذي لا يرجع إلى تغيير جوهرى ، كالذي ذكرناه من المُشُل، التي لا يعدو الأمرفيها تفسير بعض المواضع المشكوك فيها ، وإنما هو تغيير يتناول القراءة المتواترة بمخالفة شديدة ، وأكثر هذه القراءات ترجع إلى ابن فسعود ؛ ففي سورة الصافات آيي ه ي ك ـ ٣٤: « يمطاف عليهم من معين م بعين م بعيضاء لذاة المشاربين ، وفي نفس السورة آية ٣٣٠ : « وإن قراءة عبد الله : « صفراء لذة للشاربين » وفي نفس السورة آية ٣٣٠ : « وإن الكياس لمن المرسلين » . وفي نفس السورة آية ١٣٣ : « وإن أدريس \_ إدراس \_ المن المرسلين » . وفي نفس السورة آية ١٣٠ : « سلام على إل يا سين . » المن المرسلين » . وفي نفس البيرة والناه بن مسعود : « وان أدراس على المرسلين » . وفي نفس البيرة والناه بن مسعود : « سلام على إدراسين » أفكان ابن مسعود يقرأ الآيتين هكذا : « وإن إدراسين المرسلين » أمم يقرأ : « سلام على إدراسين » [قال الطبرى المريس لمن المرسلين » ثم يقرأ : « سلام على إدراسين » [قال الطبرى المريس لمن المرسلين » ثم يقرأ : « سلام على إدراسين » [قال الطبرى المريس لمن المرسلين » ثم يقرأ : « سلام على إدراسين » [قال الطبرى المريس لمن المرسلين » ثم يقرأ : « سلام على إدراسين » [قال الطبرى المريس لمن المرسلين » ثم يقرأ : « سلام على إدراسين » [قال الطبرى المريس لمن المرسلين » ثم يقرأ : « سلام على إدراسين » [قال الطبرى المريس لمن المرسلين » ثم يقرأ : « سلام على إدراسين » [قال الطبرى المريس لمن المريس لمن المريس المن المريس المريس المريس المن المريس المن المريس المن المريس المري

وفى هذه القراءة دلالة واضحة على خطأ ڤول من قال: عنى بذلك: ســــلام على آل محمد ، ثم قال: فلا وجه ـ على ماذكرنامن قراءة عبد الله ـ لقراءة من قرأ ذلك: «سلام على آل ياسين». ] (الطبرى ج٣٢ص ٤٣٥٨٥، ١٦) (١). وفي بعض الأحيان قد تؤدّي القراءة إلى ترك معني وإحلال معني آخر مناقص له ، فن الأمور التاريخية الموجودة في القرآن ما جاء في أول سورة الروم: « غَدُ لَبْتِ الرُّومُ فِي أَدْنِي الأرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْتَلْمِبُونَ . في بضع سنين . له و تفسير ذلك عند المفسرين ، أن ذلك للرد على أهل مكة عند ماعلموا بانتصار الفرس على الروم (سنة ٦١٦)، وقد فرح المشركون بانهزام النصارى، وكانوا يميلون إلى الفرس، وكان الامر على عكس ذلك عند النبي هَيْ الله والمسلمين، الذين كانوا يميلون إلى أهل الكتاب، وأنه سينقلب الأمر بعد وقت قصير وينتصرون، وقد رأى المسلمون في ذلك دليلا على النبوة؛ لما فيه من تنبؤ النبي ﷺ بانتصار « هركاييوس » على الفرس (سنة ٩٢٥) قبل حصوله (٢) ، وإن كنا لانعرف تحديد مثل هـنـه الوقائع الناريخية، والذي نراه أن السألة كانت على وجه الرجاء، وأنه ـ وإن يكن الروم قد غُـلــبوا الآن ـ فإنهم سَـيَفْـلـبون بعد وقت قصير .

<sup>(</sup>۱) قارن الاحیاء تر ۱ س ۲۷۹ ، وهذه النراءات المختلفة فی هذا الاسم أدت إلی ما قاله بعض المفسرین، من أن هذین الاسمین ( إدریس و إلیاس ) لشخص و احد ( بخاری طبعة كرل ج ۱ ص ۳۲۰)، وأن الله (تعالی) رفع إدریس إلی السماء، ثم أنزله باسم إلیاس ، وقد أخذ للتعبوفة منده الفكرة ، وربطوها بنظریاتهم و (این العربی ، فصوص الحسكم الفصل ۲۱ فی أوله) راجع شرح الفصوص للنابلسی (طبعة القاهرة ۱۳۲۳) تر ۲۳۸۸۳۰ ۲۳۰۰. (۲) فی بعض الا حادیث أن أبا بكر راهن علی ذلك ، فكسب الرهان، ووضعه فی صدقة ( صحیح الترمذی ج ۲ م ۷۰۰ ، الحربری ، درة الفواص [ طبعة توربك ] ص ۱۷۳ ، إحیاء تر ۲ م ۱۷۳ ) .

ولكن قراءة هذه الآية على هذا الشكل لم 'يتَّـفَق عليها عند جميع القرَّاء؛ فقد قرأ أكثرهم: « غلبَبَت الرُّوم في أدْني الأرْض و هم من بعد علمَّ بعد علمَّ بعد علمَ بعد المناعلة على بعض القبائل العربية بالبناء للفاعل، وأصحاب هذه القراءة بانتصار الروم على بعض القبائل العربية بالشام. وأصحاب هذه القراءة يذكرون أن فيها تنبَّوا للنبي بما حصل بعد تسمع سنين بعد هذا الوحى من انتصار المسلمين على البيز نطيين (۱).

ونحن نرى أن القراءتين متناقضتان فى المعنى ؛ فالغالبون فى القراءة المشهورة هم المغلوبون فى القراءة الأخرى ، ومتعلق الفعل فى قراءة على الفاعلية ، وفى أخرى على المفعولية .

تحلیل للقرآءات وأحب أن أهتم \_ هذا \_ ببعض ماذكرته من هذه القراءات ؛ لما فيه من طابع خاص ذى مبادى و جوهرية ؛ فبعض هذه الاختلافات ترجع أسبابها إلى الخوف من أن تنسب إلى الله ورسوله عبارات ، قد يلاحظ فيها بعض أصحاب وجوه النظر الخاصة ما يمس الذات الإلهية العالية أو الرسول، أو عمارى أنه غير لائق بهذا المقام . وهنا تغيرت القراءات من هذه الناحية بسبب هذه الأفكار التنزيمية : على نحو من tikkum soferum فى نص . A. T. مع فارق بينهما ، وهو أن ماغير من الكلمات فى نص . A. T. قد عمل بعد أن اعتبر اعتبارا قاطعا ، دعا إليه موقفهم إزاءه ، بينها أن مثل هذه التغييرات فى القرآن

Noldke-Schwally 1,149 Anm. 7: قارن (١)

A. Geiger, Urschrift und Ubersetzung der Bibel (Breslau (7) 1857) 313. Nöldke, Neue Beitrage zur semit. Sprachwissensch. 69. über tikkum soferum S. neuerdings J. Z. Lauterbach, Midrash and Mishnah in Jewish Quart. Review, N Y. (1906) 6, 34.

لم تنل ـ دائما ـ هذه الدرجة ؛ وها هي ذه بعض المثل التي يتجلَّى فيها هذا التغيير الديني (١):

فني سورة آل عمران آية ١٨: « تسهد الله الله الا أهو والملائكة وأو لو العدام ... » فقد فسُهم أن هناك ما يصطدم بشهادة الله نفسه على قدم المساواة مع الملائكة وأولى العلم ، فقرأ بعضهم : « شهدا أنفسه على قدم المساواة مع الملائكة وأولى العلم ، فقرأ بعضهم : « شهدا ألقه » وبهدنا يكون الدكلام ملتئا صع الآية المتقدمة : « العدا برين والعداد قين ... شهدا أنلا الله إلا أهو والملائكة وأولو العدام » ؛ ولمكن الحق أن هذا التغيير لم يكن أمرا سهلا في الآية ١٦٦ من مسورة النساء : «لكن الله تشهيداً عما أنزل الدله أنزله بعله والملائك مسورة النساء : «لكن الله تشهيداً . » مع أن الأمر فيهما واحد .

وفى سورة الصافات آية ١٧ ذكر الله لنبيه أن هؤلاء المشركين من أهل هكة ينكرون البعث بعد الموت ، والنشور بعد البيلي فيقول (تعالى):

هاستفترم أنهم أشد خلقا أم من خلفت إمن السموات والارض والنجوم وما عددناه قبل ذلك ] إنا خلفت اهم من طين لازب. بل عجبت ويسخرون ، ه فاختلف القراء في قراءة قوله (تعالى): « بل عجبت ويسخرون » ؛ فقرأ ته عامة أهل الكوفة : ( بل عجبت ) بضم التاء ، وقرأ ذلك عامة قراء « المدينة والبصرة » ، وهي قراءة ابن مسعود ؛ وقرأ بعن قراء أهل الكوفة : ( عجبت ) بضم التاء ، بعن قراء أهل الكوفة : ( عجبت ) بفتح التاء ، وفسر المفسرون العجب من الله بتفسيرات مختلفة ، أما غيرهم فقد نسب العجب إلى النبي ، ويظهر أن العلماء قد رأوا أن في إسناد العجب إلى الله ما للهند و الفتح ( عجبت ) ،

Vollers, Volkessprache und Schriftssprache im alten Arabien (1) (Strassburg 1906) 195.

والمعنى : بل عجبت أنت يا محمد وهم يسخرون من القرآن .

والذي يمكننا أن نفرضه هنا أن (عجبت ) للمتكلم هو القراءة الأصلية، ويساعد على ذلك بعض الروايات الآخرى ؛ فالطابري (راجع ذلك بعد) قال : ه إنهما قراء تان مشهور تان في قراء الأمصار ؛ فأيتم ما قرأ القاري فصيب، وإن التنزيل نزل بكلتيهما ، ولا تفضيل بينهما ، وأن الرسول أمر أن يقرأ بالقراء تين كلتيهما ». فإذا كان الطبري الذي يجيز القراءات المختلفة فقط عند ما لا تكون معانيها مختلفة ، قد أعطى لهذه القراءة ـ بما فيها من تصادم مع القراءة الأخرى \_ مكانا مساويا لفيرها ، فإنه لا بد أن يكون للقراءة الأخرى أساس متين ، وأن إقصاءها في وقته كان أمرا عسيرا . وكان شريح القاضي الكوفي (المتوفى سنة ، ٨ه عن ١٠ عاما) يقرأ بالفتح (عجبت )يا محمدو يقول: إن الله لا يعجب من شيء ، وإنما يعجب من لا يعلم ، فقال إبراهيم النخعي: إن الله لا يعجب من هيء علمه ، وعبد الله أعلم ، يريد عبد الله بن مسعود ، وكان يقرأ بالضم (١٠) .

وفى سورة العنكبوت آيتى ٢-٣: ﴿ أحسب النَّاسُ أَنْ يُتِرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يَفْتَنَّونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الذّينَ مِنْ قَبْلَهِم فَلَمُ عَلَمُ الذّينَ آسَدَ قُوا وَلَيْمُلْمَنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ . فقوله تعالى : فليعُلمَّنَ اللّه الذينَ صَد قوا وليمُلمَنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ . فقوله تعالى : « وَلمَّيْمُ الله قد علم ذلك أو لا عند الفتنة الفتنة ما تكن عالما بذلك في الأزل ، ويظهر أن مثل هذا الظن قد أد "ى إلى قراءة على والزهرى : « فليعُسلمَن » من الإعلام ، بمنى : فليعر "فن قراءة على والزهرى : « فليعُسلمَن » من الإعلام ، بمنى : فليعر "فن ألله الناس أخلاق هؤلاء وهؤلاء ؛ أو بمنى ليسيمنهم بعلامة يعرفون بها : من بياض الوجوه وسوادها ، وكحل العيون وزرقتها ، وزرقة بها : من بياض الوجوه وسوادها ، وكحل العيون وزرقتها ، وزرقة

<sup>(</sup>١) السكشاف في هذا الموضع ٢ ص ٢٦١ .

العيمون عند العرب عسلامة على القبح والغَدُر (١) ، وأحيانا على الحسد (٢) .

وفى سورة المائدة آية ١١٧: ﴿ إِذْ قَالَ الْحُوَّارِيَّـُونَ يَا عِيسَى ا أَبْنَ مَرْجِمَ هَلْ يَسْتَطِيعَ رَبِكَ أَنْ بِنِنَلَ عَلَيْنَا مَا ثِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ فقوله (تعالى): ﴿ هِلْ يَسْتَطِيعُ رَبِكُ ﴾ سؤال لا يمكن أن يَرِد مثله من مؤمنين معظمين لرجهم ، ولهذا قرى : ﴿ هِلْ تَسْتَطَيعُ رَبِّكُ ﴾ أى هل تستطيع معظمين لرجهم ، ولهذا قرى : ﴿ هِلْ تَسْتَطيعُ رَبِّكُ ﴾ أى هل تستطيع

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن حسان ، 2 D M G, 55, 441, 4 ، ابن سعد ج ٣ ق ١ ص ٢٧٣ س ٢٤ ، في يوم القيامة يقوم العصاة زرق العيون ( سيورة طه آية ١٠٢) قال الشــانعي : إذا رأيت كوسجاً ( خفيف شعر اللحية ) فاحذره ، لا نه ماكر -- قارن: Talm. b. Sanherdin 100 b. zu Zaldihan ويوجد كثيرمن هذا فيسيراأساميين ف المجلة المجرية 140 (Ethnographia 29 (1918) 140 ، ويقول السبكي في الطبقات : لمأجد خيرًا في أَرْرِقَ العين ، ج ١ ص ٢٥٨ ، وفي مرثية للشماخ في عمر وصف فيها قاتله بأنه كان أَرْرِقَ العَيْنُ ﴿ حَاسَةً ٨٨٤. بَيْتَ ٤ ﴾ ومن أُجِل هذا صار هــذا اللون -- في الغالب --لقباً من ألقاب السخرية ، فاستعمله الشيعة في عمر ( راجع الفصــــل الحامس بعه. ) وقد لقب أصحابُ بختيار البونهمي خصمه عضد الدولة بهذا اللقب استهزاء : ﴿ زَرِيقِ الشَّارِبِ ﴾يأقوت [طبعة مرجليوت] ج ٥ من ٥ ٣٠ ، أونى إحدى الملاحظات الصوفية : مثلت الدنيا بامراءة قبيحة المنظر ، لا أسنان لها ، ذات عينين زرقاوين غائر تين ( إحباء ج ٣ ص ١٩٩ ) وورد ابن الزرقاء لقبا من ألقاب السعفرية ( ابن سمدج ٧ ق ١ ص ٩٨ س ١٧ ) وقد سمى خصوم الأمويين هؤلاء بأنهم بنو الزرقاء (الترمذي ج ٧ ص ٧٥) ومع هذا جاءت التسمية بابن الأُ زرق بدون أن يكون في هذا الاستمال نقص . وقد جاء عند الدميري (حياة الحيوان مادة [ إنسان ) وسائل لتفسر أعين الصغار الزرق ، قارن : Lammens, Le Califat de Yazid 39 (MFO, 5, 271 Anm. 3); Vollers im Centenarie Amari 91; Rescher, Der Islam 9, 30 unten.

<sup>(</sup>۲) زرقاء الىمامة كانت امرأة تصيب بعينها · راجع الأغانى ج ۲ ص ۳۷ · ياقوت ج ۲ ص ۲۸۲ ·

سؤال ربك؟ على مدى : هل تستطيع أن تسأله ذلك من غير صارف يصرفك عن سؤاله ؟ (١).

وقد جاءت مثل هذه الاعتبارات \_ أيضا \_ فى آية ١١٧ من سورة الانبياء: « قال رَبِّ ا "حكم بالحق » أى افصل بيني وبين من كذبني على وجه الحق ، وقد رأى بعض كبار القر القر القراء ويظهر أن رأيه لم يجدقبولا أن طلب النبي إلى ربه الحركم بالحق يشعر بإمكان غير ذلك ، فقر أ : « ربى أحد كم ما لحق » ، على وجه الحبر بأن الله أحكم بالحق من كل حاكم ، ولا يجد أحد فى نفسه من ذلك شيئا .

وفى آية ١٠٦ من سورة البقرة : « ما تَدْسِخ مِن آية أو نَدْهُ سها أأت بخير منها أو مِشْلَهَا » فقوله ( تعالى ) : « ناسها » معناه أن الله ( تعالى ) قد يريد أن بجعل الوحى الذى أوحى به محلاللنسيان ، وهذا أمريظهر للبعض ، من يرى أن الإرادة الإلهية لا تتغير ، كائه تعبير غير لائق ، مخلاف نسخ الأحكام الإلهية ؛ فإنه رفع اعتبار هذه الأحكام ، ولكمها لا تزول من الذاكرة ، وتبق كلاما لله ، ووحيا من عنده . فأدت تلك الشكوك إلى هذه القراءات التالية : « تنساها » أنت يا محمد ، « ننسأها » : نرجتها ونو خرها من غير أن ترفع ، وهكذا قرأ أكثر الصحابة والتابعين ، وبعدهم عدد كثير من قراء البصرة والكوفة ، وقد فسرها بعض المفسرين على أساس هذه القراءة ، وروى بعضهم قال : سمعت سعد بن أبي وقاص يقول : « ما ناسخ من آية و ننسها » ، قلت له : فإن سعيد بن المسيب يقرؤها : « أو تنسأها » قال الطبرى ج ١ ص ٢٧٩ ) .

<sup>(</sup>١) الكشاف عند هذه الآية: ج ٢ ص ١٧٤.

<sup>(</sup>۲) الطبری ج ۱۷ ص ۷۷ أسفل ، سماه الضحاك بن مزاحم ( المتوفى سنة ه ۱۰ هـ ) ، پيضاوى ج ۱ ص ۳۲۳ ، ولم يسمه

وفي سورة المائدة آية ١٠٠٦ عند الكلام على الشهادة حين الوصية : 
ه يأيّها النّذين آمَنوا شهادة بيننكم إذا حضر أحد كم المَوْت وت الوصيّة ... قيقْ سيان بالله إن ار تَدَبْتُم لانَسْدُنْرَى به تُمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قر بَى وَلا نَسَدُنْم شَهَادة الله » بإضافة الشهادة إلى الله أى لا نسكتم شهادة لله عندنا ؛ وكان الشمى (المتوفي سنة ١٠٠٣ه،) برى أن كتيان شهادة الله ليس أمراً دالا على العبدالة ، وكانه من الممكن كتيان شيء يشهد الله بنفسه عليه ؛ فقرأ الشعبي ـ متبعاً في ذلك سلفه بمن اعتمد على قراء ته (راجع الطبري ج ٧ ص ٧٧) ـ هكذا : « ولا نسكتم شهادة عند المن الأ إذا لمن الآثمين به على معنى أنهما يقسمان بالله لا نشتري به تمنياً ، ولا نكتم شهادة عند الله (آلله) المناه أو كتها شهادة عندهما ـ لمن الآثمين ،

ويبين لذا مدى ماقد يفضى إليه مثل هذا الحوف ، الذى يؤدى إلى الأخذ بقراءة أخرى ، ما جاء فى سورة البقرة آية ١٣٧ \_ عند الكلام على اليهود ... « فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ا هتدوا » ، وقد ظهر هدا الحوف من جهة مدلول لفظ [ مثل ] أى مثل الله ، فقرى ، بالقراءة الأخرى : « بما آمنتم به به يقول ابن عباس لا تقولوا : « فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » ؛ فإنه ليس لله مثل ، ولكن قولوا : « فإن آمنوا بالذى آمنتم به فقد اهتدوا » أو قال : « فإن آمنوا بمثل له . ( الطبرى المتدوا » أو قال : « فإن آمنوا بما آمنتم به . . . » ؛ لأنه لا مثل له . ( الطبرى به المتدوا » أو قال : « فإن آمنوا بما آمنتم به . . . » ؛ لأنه لا مثل له . ( الطبرى به يقول ا به يقول ) .

ومن هذا ـ أيضا ـ ما كان سببه تكريم الرسول أو من جاء قبله من الرسل عند ما يظن بعض العلماء أن في القراءة ما قد يمس هذا المعنى.

ففى سورة آل عمران آية ١٦١: « وما كانَ لني ّ أنْ يَغُـلُ " »بفتح الياء وضم الغين ؛ ولبيان ذلك ذكر محدثو المفسرين وقائع في سبب زول ههذه الآية ، فقال بعضهم : إنها نزلت على رسول الله والله والله فقيدة فقدت من مغانم القوم يوم بدر ، فقال بعض من كان مع النبي : لعلرسول الله أخذها، وأكثروا في ذلك ، وقال آخرون بمن قرأ هدده القراءة : إنما نزلت هده الآية في طلائع كان رسول الله والله والله والله والله والله على النبي وجه من وجه . ثم غنم النبي والله فلم يقسم للطلائع ، فأنزل الله هده الآية على النبي والله يعلمه بأن ما فعله خطأ .

وقد رأى بعض المؤمنين أن فرض السلوك الشائن بالنسبة للنبي أمر يصطدم بالإيمان ولو بشكل سلمي، فمن أجل ذلك قرأ كثيرون بقراءة أخرى: « وما كان لنبي أن يُدخَلَّ » مبنيا لله فعول. وهي عند الطبرى (جع ص ١٠٣ ) قراءة أغلب قراء أهل المدينة والكوفة ، وجذا ترفع - من أول الأمر - عن النبي التهمة ، وأمكان أن النبي عَلَيْكُ قد يصدر عنه ما يتنافى مع العدل.

وقد سبّب للمفسرين كثيرا من الحيرة ما جاء في آية ١١٠ من سورة يوسف عند الحديث عن الانبياء السابقين: « حَىَّ إِذَا اسْتَيَيْسَ الرَّسل و طَنوا أنهم قد كَدَ بوا جاء هم نصرنا فَنجَّى من نَشاء ولايردُ بأسناعن القَدو ما لمجر مين . » فعني قوله (تعالى) « وظنوا أنهم قد كد بداوا هأى صدر عنهم الكذب، وهي القراءة الأولى من غير شك، وقوله (تعالى): « حتى إذا استيبس الرسل »، وقوله: « وظنوا أنهم قد كد بوا »متفقان في الفاعل، على معنى أنهم أندروهم فلم يستجيبوا لهم فيما أندروهم به ، فشكوا من ذلك، وظنوا أنهم قد كدن بوا » متفاب المجرمين وظنوا أنهم قد كرة بوا » متفاب المجرمين وانقاد العادلين، وهكذا أبرأ الانبياء ذمتهم وبرروا موقفهم . وموقف النبي وإنقاذ العادلين، وهكذا أبرأ الانبياء ذمتهم وبرروا موقفهم . وموقف النبي وأنقاد النبي من إنداره إياهم باليوم الآخر والعذاب الذي لمنا يقع .

ولكن ظن الانبياء بآنهم قد كند بوا لا يمكن أن يقبله المسلم . و بظهر أن حل هذه المسألة كان من الاهمية عكان ، فتذكر الروايات أن عائشة زوج الذي نفسها قد تناولت ذلك ، وقد أورد الطبرى احتالات كثيرة لحذه الآية ، (الطبرى ج ١٧ ص ٤٧ – ٥٢) نذكر بعضا منها : فقد قرى ، بدلا من كند بوا : «كند بوا » بالتخفيف ، و «كند بوا » بالتشديد مع البناء للمفعول ، أى كذ بوا » بالتخفيف ، و «كند بوا » بالتشديد مع البناء للمفعول ، أى كذ بوا » بالانبياء ظنوا أن المشركين رموهم بالكذب ، ولكن الظن هنا لا يلائم المعنى ، فأول الظن بمعنى العلم ، و بعضهم بالكذب ، ولكن الظن هنا لا يلائم المعنى ، فأول الظن بمعنى العلم ، و بعضهم جعل القراءة على أصلها «كنذ بوا » على «عنى : (وظنوا ) أى المشركون أنهم ) أى الانبياء (قد كنذ بوا » على «عنى : (وظنوا ) أى المشركون أى الرسل (أنهم) أى المشركين (قد كنذ بوا ) . كا أول ذلك بتأويل آخر : (وظنوا )

وهذه المحاولات التفسيرية في تبرير هذه القراءة «كَدُنَبُوا» والعمل على إنقاذها، دليل على أنها هي القراءة الأصلية (۱)، ويدل على ذلك أيضا القصص التي صاحبت هذه القراءة، والمعالجات التي عولجت بها؛ سأل فتي من قريش سعيد بن جبير فقال له. يا أبا عبد الله، كيف تقرأ هذا الحرف؛ فإني إذا أتيت عليه تمنسيت ألا أقرأ هذه السورة: «حتى اذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذر بوا»؟ قال: نعم، حتى إذا استيئس الرسل من قومهم أن يصدقوهم وخان المرسل إليهم أن الرسل قد كذر بوا. . . وفي رواية أن يصدقوهم وخان المرسل إليهم أن الرسل قد كذر بوا . . وفي رواية أن السائل هو مسلم بن يسار، فقال: يا أبا عبد الله، آية بلغت مني كل مبلغ، فهذا الموت أن تظن الرسل أنهم قد كذر بوا أونظن أنهم قد كذر بوا، وعند ما أبحاب سعيد بهذا الجواب قال الضحاك بن مزاحم: ما رأيت كاليوم قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكا أن لو رحلت في هذه إلى اليوم كان قليلا ( الطبرى رجلا يدعى إلى علم فيتلكا أن لو رحلت في هذه إلى اليوم كان قليلا ( الطبرى ج ١٣ ص ٥٥ ).

<sup>(</sup>١) هذه القراءة هي القراءة التي جاءت عند الزمخشري في الا مل .

وفي سورة يوسف آية ١٢ ـ حيث يتحدث أخوة يوسف إلى أبيهم عندما بيتوا أمرهم: وأر سأله مَكنا غدًا أير تم و يَلْمُعب، وقد رويت قراءات في كلمة « يرتع » ( وهل هي من رتع ؟ أو من رعي ؟ ومن هذه القراءات جاءت هذه الأشكال النحوية : يرتّع ، يرتّع ). وندع هذا كله ؛ فالذي يهمنا هو قوله ( تعالى ) : « ويلعب » وهي القراءة المشهورة ، ولكن الزمخشرى والبيضاوي جملا النص القرآني المفسر عندهم : ﴿ وَلَلَّمْ بِ وَجَمَّلًا قُرَّامُهُ « ويلعب » قراءة مروية فقط ، والذي يظهر في الحقيقة أن القراءة الأولى : و نلعب ، هي القراءة الأصلية ؛ فقد جا. في آية ١٧ من هذه السورة عند ما أخبر إخوة يوسف أباهم بموت يوسف : ﴿ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبَقَ ﴾ بلفظ المتكلم، وقد تركت هذ القراءة لقصد طيب ؛ فإن الطبرى في تفسيره جعل هذه القراءة : ( نلعب ) لبعض البصريين ، خلافا لقراءة الكوفيين : ﴿ يلعب عَ وأنها قراءة أن عمرو ، وذكر هذا الخبر : ﴿ كَانَ أَبُو عَمْرُو يَقُرُّا : ﴿ نُرْتُعُ و نلعب ) بالنون ، فقلت لأبي عمرو : كيف يقولون : نلعب وهم أنبيا. ؟ قال : لم يكونوا يومئذ أنبياء يم . فتر ْك قراءة البحربين ـ تلك القراءة التي جعلها الزمخشري أصلا في تفسيره ـ جا. من تنزيه أولاد الأنبياء الذين سيكونون أنبياء ؛ (١) فإن اللعب الذي يمكن أن يريدوه لايتفق ومكانة النبوَّة العالية ،

<sup>(</sup>۱) نبوتهم محل اختـ الاف عند العلماء (وقد اختاف في استنبائهم - الكشاف عند سورة يوسف آية ۹۸) وقد ألف السيواي رسالة في ذلك (20 No 20) وقد ألف السيواي رسالة في ذلك (Vorlesungen 124 به عند الفجر (وهو وقت الاجابة 124 به أن يعقوب دعا ربه عند الفجر (وهو وقت الاجابة 124 به أنبياء (إحياء ج ۱ فامنو اعلى دعائه ، فا وحى الله إلى يعقوب : قد عنوت عنهم وجعلتهم أنبياء (إحياء ج ۱ ص ۵۸) . وأسباب طلب العنو التي وردت كثيرة ، وقد عدوا لهم في سورة بوسف آية من ۲۸ من آربعين معصية (إحياء : ج ع ص ۳۳۰) .

ولا يصبح التفكير في أن يجي. القرآن بمثل هدده الرغبة منهم ؛ ولم يلتفت أصحاب هذه القراءة إلى الآية الأخرى: ﴿ نستسق ﴾ .

وقد حصل مثل ذلك في مسألة ان يعتوب ( سورة يوسف آية ٨١) عندما أخنى يرسف الوعاء في متاع أخيهم ـ : « إنَّ ابنكُ تَسرَقَ م،وهذا اعتراف معصية بنيامين . وقراءة الكسائي تبطل مثل هذا التصرف ؛ فقد قرأه: ﴿ يُسرُّق ﴾ أي نسبت إليه السرقة ، وقرأ أبو الخطاب الجراح في إحدى ليالى شهر رمضان عندماكان إمامافي العسلاة للخليفة المستظهر سهده القراءة وبعد الصلاة أعجب الخليفة الذي كان ستم بالمسائل الدينية سذه القراءة، وقال: ﴿ إِنْ هَذِهِ القراءة فيها تَنزيه لأولاد الني عن السرقة ﴾ (١).

الاعتارات

وأحب أن أشير في هذا المقام \_ زيادة على ذلك \_ إلى أن مثمل هـذه الدينية الاعتبارات الدينية وجدت لها- كذلك. مجالاً في ألفاظ الحديث ، التي تحتمل نصوصها - من أول الامر - أكثر عا يحتمله القرآن، ويتناولها الإصلاح بسهولة (٣). ونختار هنا ـ بقصد ـ مثالا صغيرا ؛ لنرى إلى أي مدى محتاط العلماء المسلمون في أمور العقيدة ، فقد جاء في الحديث : ه وكان الني جالساً، إذ جاءه رجل يسأل، أو طالب حاجة ، فأقبل علينا بوجهه ، فقال: اشفهوه فلتؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما يشاه ، أي أن ماسأجيب به السائل بعد شفاعتكم ليس من عندى ، ولكنه يوافق ما قضى به الله (٣) . وقد عُرَّر عن ذلك بقوله: « ولا يقص ، أي أنالله بجب عليه ذلك ؛ والكن

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء السيوطي (القاهرة ١٣٠٥) ص ١٧٢. عن السلاق أن أيا الخطاب ماخير شعم

<sup>(</sup>٢) بعض هذه المثل توجد في : Vorlesungen, 125

<sup>(</sup>٣) البخارى ، كمتاب الأدب رتم ٣٦ .

هذا أمر لا يليق اعتقاده [ عند أهل السنة لا المعتزلة ] (١) ؛ فإن الله لا بحب عليه شيء ، فأصلح الحديث مكذا: (ويقضى الله) (٢) ، وجهذا يرتفع الابجاب عن الله .

الدفياع عن بمض القراءات

وأحيانا ما تتوجه الجهود إلى الدفاع عن بعض القراءات ودفع ماعداها، عند مايظهر في بعض الأوساط الدينية أن القراءة الأولى غير منتجة ، ومن ذلك المثالُ الذي أضيف إلى ان مسعود (٣) المعروف بحريته في القرامة؛ فَفَى آية ١١٩ من سورة التوبة : ﴿ اتُّـقُوا اللهَ وكونوا مَعُ الصَّادَقِينَ ﴾ فقد ظهر لبعضهم أن الإنسان قد يكون مع الصادقين ولا يكونصادقا، فلأ يكفي ذلك لصدقه ، فقر ءوا ﴿ وكونوا من الصادة بن ع. فحمكي عن ابن مسعود هذا الخبر ، قال : لا يصلح الكذب في جد ولا هزل ، ولا أن يعد أحدكم حببيه ثم لا ينجزه ، اقرءوا ــ إن شئتم ــ : ﴿ وَكُونُوا مِمْ الصَّادَةُينَ . ﴾ فهل فيها من رخصة » (١٤) ؟!

القراءات والمسال الكتاب

وأحيانًا مَا تَرِدُ الرُّوايَاتِ فِي القراءاتِ بغيرُ أَن تَعْتُمُدُ عَلَى أُسْبَابِ وَثَيْقَةً؛ بأن تمكون القراءة جاءت بسبب إهمال من الكاتب، والقراءات التي ذكرناها وردت وقد قصد فيها إصلاح ما جا. في قراءة أخرى، والمواضع الي تيجتوي على أشياء مخالفة للعربية ، زعموا فيها أن الكاتب لم يلاحظ وجه الصواب في

Vorlesungen 104. (1)

<sup>(</sup> ٢ ) القسطلاني ج ٩ ص ٣٢ ، وهذا الحديث بالاحياء ج ٢ س ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) لا تحتاج إلى أن نكرر أن هذه الأشخ س ليست مقصودة لذاتها ، فما يذكر من هذه الاُسماء لا تمثل عندنا إلا الجهود والاَراء التي كانت عنه السلف القدامي في الاسسلام، أما أسماء هؤلاء السلف فلا تعنينا في الفرض الذي نقصده .

<sup>(</sup>٤) الكشاف عند هذا الموضع (ج ١ ص ١٤٤) .

كتابته ، فبقيت القراءة ـ مع هذا ـ وبترفاجا ، وأخيرا أجمد النحويون أنفسهم بكل ما أو توا من فهم في تصويب هذه المواضع و تبريرها (١)، وأخذ الكوفيون والبصريون في جدالهم مخالفون الفقهاء من مواطنيهم ؛ أما المدرسة القديمة فلم تحاول شيئا من ذلك ، بل رأت أن تشمسك ـ جرية وبأسلوب شريف ـ بهذه الأشياء المخالفة للعربية الصحيحة في القرآن ؛ عن الزبير بن العوام قال قلم لأبان بن عنمان بن عفان: ما شأنها كتبت ولكن الر"ا سخون فى المحلم منهم والمؤ منون يؤ منون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين العدّلاة ، ؟ قال: إن الكاتب لما كتب [لكن الراسخون في العلم منهم]، حتى إذا ما بلغ، قال: ما أكتب؟ قيل له: اكتب [والمقيمين الصلاة ]، فكتب ما قيل له . وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه سأل عائشة عن قوله ( تمالى ): ﴿ وَالْمُقْسِمِينَ الصَّلاةَ ﴾ ، وعن قوله ( تمالى ): ﴿ إِنَّ ا النَّذين آمنوا والذينَ هَادُوا والصَّا بِنُونَ ﴾ ، وعن قوله ( تعالى ) : ﴿ إِنَّ هذان لساحران ، فقالت: يا ان أختى ، هذا من عمل الكتَّاب أخطئوا في الكتاب. (الطبري ج ١ ص ١٨).

وقد اعتبرت هذه النظرية في مواضع أخرى تحتوى على صموبات من هذا القبيل النحوى ، (٢) وقد أجيزت هذه الاحتمالات من غير تردُّد كثير، كا نسبت إلى ابن عباس (في سورة النور آية ٢٧) قراءة [تستأذنوا] بدلا من [تستناً نسوا] ، نسبها إليه سعيد بن جبير بأرف هذا (سقط من [تستناً نسوا] ، نسبها إليه سعيد بن جبير بأرف هذا (سقط معلاً) من الدكتاب (طبرى ج ١٨ ص ٨٧) . فالزجوع إلى أبان وعائشة

<sup>(</sup>۱) مثل ما جاء فی سورۃ طه آیة ۱۳ : « إن هذان لساحران » ( المقری ج ۲ س ۲۹ ه ) .

Môldke 1,237. (Y)

وابن عباس وغيرهم من أعلام الأمة الإسلامية القديمة ، أمر غير تاريخى بطبيعة الحال ، فهى ترجع - على كل حال إلى التفسير في العهد الأول ، وتدل - على الأقل - على أن الناساس شرعوا - في حكمهم على نص الكتاب - يستندون إلى أعلام قدما الا خلاف فيهم (۱) .

۲

القراءة في سدر الاسلام

وفيها ذكرناه ولاحظناه من القراءات تتمثل المرحلة الأولى لتفسير القرآن.وإنه ليصح لنا بناء على مدى معارفنا بـ أن نستنتج أنه فيها يتعلق بالإجماع على المصحف في الإسلام، وتركيزه في نصوصه المقدسة قديما، سادت حرية واسعة وصلت إلى درجة من حرية الأفراد (٢)، كا تهم كانوا لا يبالون أن ترووا القرآن بشكل عائل تماما لأصله القديم (٩).

ويتبين لناكيف وصلت هذه الظاهرة إلى قمتها من هذا الخبر: وهو أن عثمان كان يقرأ أحيانا القرآن بغير القراءة التى جمع الناس عليها، وصدق بها: فني سورة آلى عمران آية ١٠٤: « ولتسكن منكم أمة يدعون إلى الخسير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنسكر » زاد عليها عثمان؛ فعن صبيح أنه قال: سمعت عثمان يقرأ: « ولتكن منكم أمّة يَد عون إلى الخير و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنسكر [ ويستعينون الله على ماأصابهم ] » (طبرى بالمعروف وينهون عن المنسكر [ ويستعينون الله على ماأصابهم ] » (طبرى ج ع ص ٢٦)؛ كما أنه روى أن زيد بن ثابت الذي طلب اليه الحمليفة أن يحمع القرآن ـ قرأ بغير هذه القراءة المجمع عليها؛ فقد قرأ آية ٢٢ من سورة يونس بدلا من: « هو الذي يسيّر كم في البرّ والبحر » : «هو الذي ينشر كم » ونس بدلا من : « هو الذي ينشر كم » ونس بدلا من : « هو الذي ينشر كم »

<sup>(</sup>١) قارن الطبرى \_ أيضا \_ ف ج ١٧ ص ٢٤ ، والواقعة التي ذكرها .

<sup>(</sup>۲) فى رواية عند القسطلانى إما يخالف هذا (ج ۷ ص ٠٠٠ ) فضأئل القرَّ أن باب ٣ ﴿ أَنْ أَصِحَابِ القراءات المختلفين فى قراءة عِمَانَ يَكْفَرُ بَعْضَهُمْ بِعْضًا ﴾.

Nôldke, Neue Beitrage zur semitischen Sprachwissenschaft 3.(\*)

على حدّ قوله ( تعالى ) : ﴿ فَانْتَشْرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ ، وقوله : ﴿ فَإِذَا أَنْتُم بِشُرّ تنتشرون ، (١) . وقد قال الرسول لممر : ﴿ يَا عَمْرُ ، إِنَّ القَرْآنَ صُوابُ كُلُّهُ، ما لم تجمل اية رحمة عذابا ، أو آية عذاب رحمة » . وفي رواية : « كاما شاف كاف ، (طبرى ج ١ ص ١٠) أى أنها كلما صواب ما دام معنى السكلمة لا يختلف اختلافا أصليا. وهكذا يرجع ـ أو لا ـ إلى المعنى الموجود في النص من غير تمسك بقراءة محدودة ، وهي فكرة تتعلق بالقراءة في الصلاة التي أجاز بمصن أغيان الصحابة (٢) ﴿ القراءة بالمني ٤ (٣) فيها، وأو خالفت شكل القرآن . ويتبين لنا إلى أيّ مدى وصل عدمالاهتمام بذلك من قراءة «سورة الفاتحة يم ، وهي السورة المفروضة في الصلاة منذ وقت بعيد ؛ فقــد قرأ عبد الله بن مسمود بدلامن و المدرا العدراط المستقيم . عاللفظ المرادف: < أرشدنا »(٤)، ومعني الاثنين واحد ، وقد حكى عن ابن مسمود هذه الكلمة الهامة: ﴿ لَقَدَ سَمَّمَتُ القراء ووجدت أنهم متقار بون ، فاقر واكما علمتم ؛ فهو كقولكم: هلم وتعال ه (٥). وحكى عن المحدِّث الصالح عبد الله بن المبارك (المتوفى سنة ١٨١ م) أنه كان لا يرد على أحد إذا قرأ (١) ، ولكي تدعم هذه الحرية ويكون لها وجه من الحق ، رويت عن النبي ﷺ أحاديث تجهز ذلك.

<sup>(</sup>١) الكشاف ج ١ ص ٣٤٣٠

<sup>(</sup>۲) الاتقال للسيوطى (فصل ۲۱: ه) ج ۱ س ۹۷ الذى رفض هذا الجواز بتوسع. (۳) مثل رواية الحديث (201 , Muh. Stud. 2 فيما جمع هناك من المواد إلى هذه الا تخبار أيضا : ابن سعد ج ٥ س ٣٥٣ س ٣٣ ، ج ٧ ق ١ ص ١١٠ س ٣٥٠ وخلافه نفس المصدر من ١٤١ س ١١١ ) ذهبي تذكرة الحفاظ : ج ٣ س ١٧٢ ٠

<sup>(</sup>٤) الكشافع ١ ص ١٠٠٩

<sup>(</sup>ه) يافوت (طبع مرجليوث ) ج ٢ س ٩٠ ، ١٢ والرواية عن على بن حزة الكسائي

<sup>(</sup>٩) تمدّ كرة الحفاظ للدهبي ج ١ ص ٢٥٢ .

على أنه مما يظهر غريبا أن يروى كلام الله في شكل آخر غير ماكان يقرأ به الرسول نفسه في قراءته للقرآن (٢) به فني سورة التوبة آية ١٢٩ قرى : « مِنْ أنفُسكم ه ؛ وروى ذلك على أنه قراءة الرسول و فاطمة و عائشة (٢). و هاك مثالاً أوضح : قصة عبدالله بن سرح - أخى على أن من الرضاع ، وقد أسلم يوم الفتح ، وارتد بعد و فاة النبي ، قيل عنه : إنه كان كا تبا للوحى ، حتى يتذرع بذلك لتوليته منصبا في حكومة عثمان له فقد زعموا أنه أثناء كتابته للوحى كان موضعا لتأثير القرشيين ، فحكى أنه كان يحو ل النبي كا يريد ، فيقول : إنه كان يملي على تدعويز حكيم ه فأقول : هل أكتب : «عابم حكيم ه ؟ فيقول النبي : «نعم ، كل صواب ، (٣) .

حــــرية القراءة ومداهــــا وهذه الحرية على كل عال يجب ألا تمس الإيمان الثابت بسلامة الوحى القرآنى من جهة ، ومن جهة أخرى يجب ألا تؤدى إلى سخط الاوساط المفكرة المتشددة ، كاأنه لا يصح استعالها بهذه السهولة المفروضة في الحزية؛ فإن مبدأ النسام لم يلاحظ على أنه من قبيل النساهل في الأمر ، بل لا بد من الاعتراف مبدئيا بصحة ذلك ويظهر لنا كل ذلك جليًا من هذا الخبر

<sup>(</sup>۱) وقد جاءت فى الحديث \_ أيضا \_ بعض كابات من القرآن مخالفة المقراءة المشهورة ( البخارى : توحيد رقم ۲۹ ) : « أوتوا » بدلا من « أوتيتم » ( سورة الاسراء آية ( ۱۷ ) ، والأولى قراءة الاعمش .

<sup>(</sup>۲) الكشاف في هذه الآية ، وفي خبر عن النيخمي أنهم كانوا يكرهون أن يقال: قراءة عبد الله ، وقراءة أبي، وقراءة أبي، وقراءة زيد (الجاحظ في الحيوان ٢٠س١٠) (٣) أسد الغابة ج ٣ ص ١٧٧ « وكان يبدل القرآن » ابن الشيخة في روضة الناظر (على هامش ابن الأثير القاهرة سنة ١٢٩٠) ج ٧ ص ١٤٧ قارن: , Casanova ) (على هامش ابن الأثير القاهرة سنة ١٢٩٠) ج ٧ ص ١٤٧ قارن: , Mohamed et le fin du monde 101. في ذلك: Nôldke, 1,46 unten .

الذي يرجع إلى صدر الإسلام "؛ فني سورة الواقعة آية ٢٨: « وأصحتاب الهمين ما أصحاب الهمين ما أصحاب الهمين . في سد ر تختصنو د . و طلع منصو د .» قرأ رجل عند على : ما شأن الطلع ؟ إنما هو « وطلع منصو د » ، ثم قرأ : «طلعها هضيم» فقلنا : ألا نحو لما ؟ فقال . « إن القرآن لا يهاج ولا يحول » (طابري ج ١٧ ص ١٠٤) .

ف*ڪر*ڌ التوسط

وقد نجحت مع ذلك \_ نصراً للقرآن الكريم - فكرة التوسط؛ فلم يحكموا بإبعاد قراءة قرآ نية بما (لا يهاج به القرآن) ، ومن جبه أخرى لم يجو زوا الحرية المطلقة . والتصديق بالقراءة يجدد طريقه في الروايات المأثورة في (علم القراءة) ، وهو العلم الذي تطور بعد ذلك ، وكان ذلك هو الخرج والأساس لتصحيح القراءة ، أخذا من كلام الرسول الذي قرأ كلام الله على سبعة أشكال مختلفة (على سبعة أحرف) (٢) يصدق عليها أنها كلام الله على سبعة أحرف) (٢) يصدق عليها كلها أنها كلام الله (٣) . وهو حديث يشبه فكرة التلمود في نزول التوراة بجملة لفات في وقت واحد ، وإن لم تظهر بينهما أية علاقة ، ومن جهة معناه الصحيح الذي لم يتضح تماما لدى علماء المسلمين \_ عد بعضهم له خمسة و ثلاثين معنى حد الذي لم يتضح تماما لدى علماء المسلمين \_ عد بعضهم له خمسة و ثلاثين معنى حد الذي العموم لا يتعلق

<sup>(</sup>۱) شكا الناس لعبد الملك بن مروان من الأحاديت التي تجيئ إليهم من المشرق عظلب الناس: «يا هل المدينة ، إن أحق الناس أن بلزم الأحر الاثول لأنتم ، وقد سالت علينا أحاديث من قبل هذا المشرق لانعرفها ، ولا نعرف منها إلا قراءة القرآن ، فالزموا ما ف مصحفكم الذي جمكم عليه الامام المظلوم ، فأنه قد استشار في ذلك زيادين ثابت ، و نعم المشير كان الاسلام ، فأحكما من احكما ، وأسقطا ماشد عنهما » [ ابن سعد ، ج ٥ ص ١٧٣ ص ١٢ ] . فأنه يستنتج من ختمه لهذا الحطاب بانمور القراءة أن هذه الاتحاديث كانت تدور حول القراءات . وربما كانت ضد الأمواين ، حادث من قبل المشرق .

Nôldke, 1, 192. : الجم : (٢) في هذا راجم :

<sup>(</sup>٣) فيما يتعلق بالعمليات، فانه إذا لم يمكن أن تستنت المسائل الفقهية من القراءات المخالفة الصحف عبان ، فأنه يجب ـ على كل حال ـ أن تلاحظ عندذلك ( ابن تيسية : رفع الملام عن الا تحمة الا علام ) . [ القاهرة مطبعة الا داب ١٣١٨ | س ٤١ .

<sup>(</sup>٤) قارن القسطلاني ج ع س ٢٦٦ ومعانيه جمعت عند الباوى : كتاب ألف باء ج ، ص ٢٦٠ - ٢١٣ .

فى الأصل باختلاف القراءات ، ولكنه من أجل هذه الإهاجة الكثيرة للقرآن ، فسسر الحرف (١) فى وقت مبكر باختلاف القراءة، واستعمل هذا الحديث لتصحيح هذه الحالة الواقعة وتنظيمها (٢)؛ فقدحدّث النبي بمذاعندما عرضت عليه هذه الاختلافات فى قراءة القرآن (٣) .

وإنه لا يمكن أن يقبل ، حتى بهذه المعنى الذى فسر به الحديث ، ذلك الحديث الذى ورد فى كتب الحديث المعتمدة ، بالرغم من أن أحد الأعلام وهو أبو عبيد القاسم ابنسلام (المتوفى سنة ٢٢٣ أو ٢٢٢ه) كان يراه شاذاً غير مسند (٤) ؛ نقول : إنه بالرغم من كل هذا بالا يمكن أن يقبل أن يكون قد قصد بهذا العدد (سبعة) عدد محدود ، وإ ماهو على الاكثر ، كاهو فى استعمالاته، يقصد به مطلق الكثرة (٥) ؛ فالمقصود أن القرآن نزل على أحرف كثيرة ، وكل يعتبر على قدم المساواة بأنه كلام الله (٢) .

وكلما خطت إلى الأمام أمور التهذيب والتنظيم للاعمال فى محيط الحياة الدينية ، كلما كانت الحاجة ماسة \_ فيما يختص بالقرآن \_ إلى الحد من هذه الحرية التي لا زمام لها ، ولم يكن أمرا عمليا أن يقام سدكامل إزاء هذه الحرية ،

<sup>(</sup>۱) فی خبر غامض ۔ عندنی ۔ فی ابن سعد ( ج ٦ ص ٦٧ س ٢٥ ) أن أبا وائل كان يكره التعبير بحرف ، ويستممل بدل ذلك دائمالفظ( اسم ).

<sup>(</sup>٢) وكل من يكون عنده علم بالقراءات يقال له : «صاحب حروف وقراءات». الذهبي طبقات الحفاظ بي حروف القراءات».

<sup>(</sup>۳) البخارى : خصومات رقم ۳ ، نضائل القرآن رقم ه ، استتابة المرتد رقم ۹ ، محيح الترمذي ج ۲ ص ۱۵۵ .

<sup>(</sup>٤) البلوى : ألف باء ج ١ ص ٢١٠٠

<sup>(</sup>ه) انظر: Nôldke 1, 50 . وقارن القادي عياضاً عندالزرقاني على الموطأ ج ١ ص ٣٦٣٠٠

وأن يأخذ القرآن شكلا واحداكاملا؛ وكا أنه فيا يختص بالحياة التعبدية والقانونية عند الاعتراف باختلاف المذاهب قد وضع مبدأ يحد من الحرية التي لا زمام لهما بشرط، وهو أن الاختلاف في العمليات لا يجوز للا في حالة ما إذا كان معتمدا على حديث أو قول للصحابة والتابعين، وأنه من جهة أخرى لا يسمح بالحرية إلا في حدود مخصوصة بفكذلك في مسألة القراءة ؛ فإن مسألة الحرية والتصرف الفردى قد سويت نهائيا في مسألة القراءة ؛ فإن مسألة الحرية والتصرف الفردى قد سويت نهائيا

القراءة المعترف بها

فهذه القراءة وحدها التي تكون معترفا بصحتها (١) ، وهذه القراءة التي جاءت للإعجاز عن الإثيان بمثلها ، هي تلك التي تكون مستندة إلى أعلام معروفين ؛ فكل قراءة بهذا المعنى تكون من كلام الله المعجز ، ولا يجوز الخروج عن هذه القراءة المسندة .

ويعتبر أول من حاول نقد القراءات المختلفية ، وبحث وجوه النظر المختلفة التى تقوم عليها ، و ونقد الأسانيد التى تستند إليها نقداقويا ٢٠ ــ هرون ابن موسى البصرى اليهودى الأصل ( توفى بين ١٧٠ ــ ١٨٥ هـ) الذى كان مولى للا زد، و بالرغم من أنه كان قدر "يامعتزليّا، فقداعتبر مالبخارى ٢٠ و مسلم ، و قال

<sup>(</sup>۱) قيل عن أبى بكر شمد بن قاسم الآنبار نو المتوفي سنة ۲۳۷ أو ۳۲۸م (مؤلف كتاب الآنداد Flügel, Gramatische Schulen) طبعة هو تسما) الذي ألف كتباكثيرة في علوم القرآن الفاقية عمان » أو « الهامة ». ويرى (169 : إنه ألف كتابا في « الرد على من خالف مصحف عمان » أو « الهامة ». ويرى أهو تسما أنه متغنى مع كتاب ذكر في الانشداد ، ولكن الذي يظهر أنه كتاب في الرد على الملحدين لا في القراءات ، ولم يصل إلينا واحد منهما .

<sup>(</sup>٢) « هو أول من تتبع وجود القراءات وألفها وتتبيع الشاذ عنها وبحث على إسنادها».

<sup>(</sup>٣) البخارى : الاعتصام مثلا رقم ٢٧ حيث سماد هرون الأعور .

عنه يحي بن معين: إنه ثقة (١١.

ومع هذا فإن تلك الناحية النقدية لتحديد الحرية كانت من نوع مرن دائما ، وليست نظر اموضوعيا للقرآن قائما على الإحاطة الواسعة بالقراء ات القرآنية ؛ فإن الرجوع إلى الاعلام الكبار ليس أمرا صعبا ، ما دام ذلك يتعلق فإن الرجوع إلى الاعلام الكبار ليس أمرا صعبا ، ما دام ذلك يتعلق فقط بالتصديق القائم على السماع ؛ وأغلب الاختلافات فى القراءات التى ذكرنا تُمثلا منها ، يرجع إلى رجال موثوق بهم من أهل القرن الأول ؛ إلى ابن عباس وعائشة وعثمان صاحب القراءة ، وإلى ابنه أبان، وإلى قسراء معترف بهم ، كعبد إلله بن مسعود ، وأنى بن كعب ، وهؤلاء قد أنني عليهم التابعون وغيرهم ، مثل قتادة ومجاهد . و

القراءات السبعة وهنا يقوم التفسير اللفظى لهذا الحديث الغامض والآحرف السبعة» ، وكما وجدت في الفقه أربعة مذاهب ، كذلك في القراءات وجدت حلى مدى الوقت – سبع طرق ، وكل طريقة تمثلها مدرسة معترف بها ، ترجع قراءتها إلى إمام ترتبط باسمه ، مستندة إلى أحاديث وثوق بها ، وعليها بجب أن يُقتَصر في قراءة المصحف (٢) .

و بناء على هذا فإنه يطلب من كل عارف بعلوم القرآن أن يعرف القرآن على على هذه القرآن على على هذه القرآن على على هذه القراء السبحة كلما ، و بغير هذا لا يستحق لقب قارى أو مقرى (٣) . وقد رفع من شأن هذه الناحية الفنية عند العلماء ؛ فكثيرا ما يضاف إلى العالم الم لقب

<sup>(</sup>١) الخطيب البقدادى عند السيوطي في بغية الوعاة من ٤٠٦ ، حيث أصلحها : [وَجُوهُ القراءات] بدلا مَن [ وجوه القرآن ] .

<sup>(</sup>٢) راجع في تطور تثبيت هذا الوضع : Brocklmann 1, 189

<sup>(</sup>٣) هشام بن عبيد الله الرازى ( للتوق سنة ٨٣٦ ) عند عدد البرق جامع بيان العلم ونضله ص ١٢١ ،

المقرى " (١) . وصحة القراءات كلما على التساوى (٣) كان واقعة عملية ؛ يقول الشعرانى فى حديث عن (قراء زمانه) : إن قراءة كل كلمة بكل الروايات المصدّق بها كان أمرا معروفا (٩) . وذلك بالرغم من أن إجازة القراءة الواحدة كان قد وزّع على البلاد الإسلامية .

القراءات الزائدة على السعة

ويجب ألا ننسى أنه بعد هذا التمكين قد تعدى عامل الحرية هذه الحدود السبعة ؛ فالمقدسي الرسحالة (في الثلث الاخير من القرن الرابع الهجرى) قسم القراءات السائدة في وقته إلى أربعة أنواع ، لكل إقليم قراءة ، وذلك من ثلاث عشرة قراءة مسندة إلى أصحابها ، وأضاف إلى ذلك: «إن الكل صحيح في رأى أغلب الائمة » (1) . وكذلك نسمع من جهة أخرى من عن ثماني (0) أو عشر قراءات وصلت إلى القرن التاسع (1) ، وأخير ا قصرت القراءات

<sup>(</sup>۱) راجع لقب (سبعه زاده) الذي لقب به أبو الوزير الكدير كو تشك سعيد باشا، الأنه كان سابع سبعة من أسلافه الذين كانوا أتّمة في أنجوره، وكانوا يتردون على سبعة أحرف. (Süssheim in Festschrift Hommel 2, 303.)

<sup>(</sup>٢) لا ينافي هذا تفضيل إتليم لقراءة خاصة من القراءات السبعة كما وصفت قراءة نافع بأنها قراءة أهل الجنة ( وهي عند المقدسي قراءة أغلب أهل المغرب ) · ألف ليلة وليله[طبعة بولاق ١٢٧٩ ] ج ٢٢ ص ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الدور المنثوره في زبد العلوم المشهورة (طبعة Schmidt] 1914 [Petresburg 1914] من ٨ ، ٩ . ولا يظهر هل هسلما المنبر مقصور على السبعة ؟ أو أن هناك قراءات أخرى غيرها ؟ .

<sup>(</sup>٤) ج ٣ ص ٣٩ س ١١ طبعة دى غويه .

<sup>(</sup>ه) كتب إبراهيم بن عبد العزيز في ذلك كتابا: (Yakut, Geogr.W. B, 1, 388, 7)

Brocklinann, 2,112 No. 15. (1)

على سبع مدارس (١)؛ تو افقا مع الأحرف السبمة في الحديث (١).

و بواسطة هذا التمسك بعدد محدود ، وضع سد مانع من امتداد الافكار الحرة . ولو كانت من نوح يوحى به العقل ، وجذا أمكن التمسك ـ أخير ا ـ بركن قوى ، ضد طفيان الهوى المطلق ، أو عدم التحديد الخيف .

عدم التقيد بالقراءات السبعة ومع هذا فإن هذه الجهود المقصودة للحد الحقبق من الحرية في معالجة نصوص القرآن لم تنفذ على وجه عام . واستطيع أن نلاحظ في هذا القسم من العلوم الإسلامية التفكل والفموض ؛ فإن كبار العلماء قد تنازعوا في قاعدة هذه (الأحرف السبعة) وتحديدها ؛ حيث أشاروا إلى هذه الحقيقة ، وهي أن تلك القراءات المساة بالسبعة الجمع عليها ، والتي ترجع إلى أعلام من السلف لم تستنفد في الحقيقة - كل القراءات ، وأن هذا التحديد ليس إلا من وضع المتأخرين ، وليس له أساس أصلا في الاحاديث القديمة ، وأنه من الكذب والاحتيال ربط هذه المدارس السبعة بحديث (الاحرف للسبعة) . والفقها،

<sup>(</sup>۱) بجانب القراءات السبعة لابن مجاهد ذكرت على الأخمى (قراءة الذي ) فهرست المسدر المتقدم به وفي خبر آخر (قراءة على بن أبى طالب) سمعانى فى ياقوت: المسدر المتقدم به به من ۱۹۸ وقاء ذكرت قراءة (ضعف) به بضم الضاد المسكرر في سورة الروم آية ۴۰، لا (ضفف) به بفتحها على أنها قراءة النبى ، راجع التفسيد وكذلك ذكر فى تغذيل قراءة (شرب) بينتج الشين بيالا من : (شرب بكسرها ، شرب بينجها بيناد إلى الطبرانى (الممجم الصغير ص ۳۳) شرب بينجها على أنها قراءة النبي ، وقد أورد الترمذي بابا فى صحيحه عن القراءة عندالرسول) محقا إنه غير واضح إمكان ظهور قراءات أخرى أو ادعاء ذلك بجانب قراءة راجعة للنبي نفسه ، وقد يكون ذلك إنما جاء من أجل أن سلسلة الاسناد لقراءة النبي (كا يرى فى الترمذي ) ليست محترفا مها من الناحة النقدية .

المعروفون - وعلى الأخص علماء القرآن - سلمكوا طريق الحرية ؛ فأبو بكربن العربي (قاضي أشبيلية ١٥٥٩) ، وأبو محد مكي بن أبي طالب القيسي (المقرى المعربية) ، وهو العالم المعروف في القراءات ، وغير هؤلاء من أصحاب المكانة العلمية ، كانوا ضد هذا التحديد والقصر على سبعة (١٠) . والمؤلف الأول لتاريخ الحروب الصليمية ، وصاحب التأليف عن نور الدين وصلاح الدين (٢٠) - ومع مكانته العالمية في التأليف الإسلامي وعلى الأخص الدين (٤٠) ، الله لم يوثق في هذه الناحية (٥٠) - وهو أبو شاهة (توفي سنة ١٩٥٥) ، تكلم برآيه بعزم وصدق ، فقال : إن (إجماع العلماء) يخالف تعليق حديث (الأحرف السبعة) بهذه المدارس السبع (١٠) . وقد ألف أبو شامة كتابا خاصا في معنى حديث الأحرف السبعة (١٠) ، استنتج منه هذا الوأي .

BrockImann, 1, 406. (١) . وكانت لا بن حز مصلة شعفصية به ، (ملل يج ٤ ص ه ١٧).

<sup>(</sup>٢) تحجد هذا مع الحسكم في المسائلة في الاتقان ( فصل ٢٢ ) ٢٠ ص ١٠٠ ــ ٢٠٠٠ .

Brocklmann 1, 317. (٣) . ومن أعماله التاريخية اختصاره لناريخ دمثق لابن

عساكر • وقد ذكر المقرى(ج ١ ص ٩٥٦) أنه ألني دروسا عن هذا الخنصر بلمشق.

<sup>(</sup>٤) وقد اعتبر مجتهدا ، ومن الفريب أنه لم يكن علي الأقل-مروفا (كقله.) في المذهب الشافعي ( ابن حجر الهيثمي : الفتاوي الحديثية : ص ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>ه) ويائتي هنا على الأخس ما ذكرته في مقدمة كتابي Streitschrift des Gazali من رسالة الفزال . وكذلك ماذكرعند gegen die Batinijja - Sekte 2 Anm. السيوطي لا المرشد الوجيز ، وقد كتب عنه النووي تلميذه وخلقه في حلقة الدرس ( وقد ذهب عني موضع هذا النص ) في عمله ضد البدع : الباعث على إنكار الحوادث والبدع .

<sup>(</sup>٦) الرزقاني على الموطائح ١ ص ٣٦٤ ، الاتقان (الفصل ٢٢ ) ج ١ ص ١٠٠ ، وقد صور علماء آخرون هذه الانفكار لهؤلاء (الموام) بائتها « جهل تبييح » . إتقان (فعمل ١٠٧) ج ١ ص ٦٣ .

Nôldke, 1, 50, 4. (v)

وفي الواقع أنه في العصور المتأخرة لم يبق الناس عند هذه القراءات السبع أو العشر ؛ فالقسطلاني شارح صحيح البخارى ـ الذي دفن في البوم الذي انتصر فيه السلطان سلبم العثماني ، و دخل بلاد النيل ـ يرجع كثيرا في كتاب له عن «القراءات الأربع عشرة للقرآن و (٢) ، والرقيقة العالمة (تودد) أثني الناس عليها ؛ لأنها كانت تقرآ القرآن بالسبع والعشر والأربع عشرة (٢).

وهذه النظرة تتفق تماما مع ماكان فى العصر القديم عند أهل السنة إزاء القراءات؛ فهم يرون أن الحكم على القراءات الراجعة إلى القرآء القدماء بأنها شاذة ، وإبعادها \_ زيادة على ذلك \_ من طريق القراءات المعروفة ، أمر لا يجوز (٤).

ولقد عرفنا أن الصحابيين عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب قد بدأ على أيديهما حق الأصل ما أمر القراءات في المصحف. وكثيرا ما يعلم من الصفات المكروهة ببن أصحاب المذاهب المكلامية على الاخص ، رد

<sup>(</sup>۱) « كتابى الكبير في القراءات الأربعة عشر » ، مثل ما جاء في ( العلم رقم ۸ ج ۲ س ۹۹ ، ( التنسير قم ۹۸ ) كذلك ح ۳ س ۹۹ ، ( التنسير قم ۹۸ ) كذلك ص ۳۷ ، ( الا دب رقم ۳۸ ) قارن عن العصر المتأخر : ۲۳۸ ، ( الا ۳۸ عن العصر Brockimann 2, 327 nr. 14

Brockimann 2, 73, 4 : عند الخالفا لما عند (٢)

<sup>(</sup>٣) ألف ليلة وليلة : ج ٢ ص ٣٦٠ ( ليلة ٤٣٨ ) ٠

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي - عند ذكره في سورة الداريات آية ٨٥ أن قراءة ابن مسعود شاذة (إلى أنا الرزاق) بدلا من (إن الله هو الرزاق) بعد أن ذكر مااستقر عليه الخلاف : «إنه لا يجوز اعتبار هذه القراءة شاذة ، لا نها جاءت عن شيخ موثوق به ، وأن الاختلاف في القراءة كان حقيقة في يوم من الا يام» (تذكرة الحفاظ ج ١ص٥٥ فوق) .

قراءة هذين الصحابيين ، فقد قيل عن ضرار بن عمرو : إنه رد قراءتهما ، ولم يعترف بأنها من كلام الله (١).

> موافقة القراءة للمربية

ومن المقاييس لسد باب هذه الحرية ، طلب أن تكون القراءة موافقة للعربية ، وعلى أساس الحط العربي ، وهي شروط لاتتفق مع قراءة هدين الصحابيين والزوائد عندهما ، ومخالفتهما في بعض الكلات .

وهنا يجى. - على الأخص - « المتكلمون » الذين لم تفف حريتهم عند حد إزاء المصحف المروى ؛ فهم يقولون: إنه يجوز الاجتهاد والرأى فيها جاء من القراءات، إذا كان فيه ما لا يتفق مع العربية ، ولا يصح في استعالها ، ولا أهمية عند ذلك من أن تكون هذه القراءات المستنتجة لا يمكن إرجاعها إلى الرسول (٢).

حقا أنه لابد وأن تحوز مثل هذه الحرية الفردية القبول من شيوخ أهل السنة المعترف بهم، ولا يجوز أن تحمل طابع الجرأة التي لازمام لها، (٣) أو أن تدار في نصوص القرآن هذه المناقشات المدرسية، وزيادة على هذا يجب

<sup>(</sup>١) البقدادي ، كتاب الفرق ص ٢٠٢٠

<sup>(</sup>٢) الاتقال (النصل ٢٢) ت ١ س ٩٧

<sup>(</sup>٣) وفى بعض الأحيان صحف القرآن \_ أيضا \_ على وجه التندر والمزاح ، وطبعا بدونأن يريدوا بذلك أن يسكون هذا حقيقة واقعة ، فقد حكى عن عثمان بن آبى شببة الكوفي شيخ البخارى (المتوفى سنة ٢٣٩ هـ) وأحد الحفاظ الكبار \_ أبه كان مزاحا فيما يتصحف من القرآن ( تذكرة الحفاظ للذهبي ج ٢ ص ٣٠ ) . وأضاف إلى ذلك قوله: « ولعله تاب ». ولكنه كثيراً ما يا خذ في تفسيره عمل هذه القراءات المكروهة ، ومن أجل ذلك أنكر عليه الدارقطني في ( كتاب التصحيف ) قدرته واعتباره كعارف بالقراءة ( القديمللاني ج ٢ ص ١٤ هـ في حفوص

أن بَعقر ف بهذه القراءة المخالفة وجماعة من القراء» يستطيعون ان يدعموها، من يرتفع فوق عالم الشخصيات، فما يخطئاً بهذا المعنى و يُرَد (ويدخل في هذا ما يضاد احتمالات المشكلمين) يكون شاذاحتى عندا لمتمسكين بالحرية، ولا يؤخذ به عند قراء القرآن (). وقد تناول أهل اللغة هذه الشواذ أيضاد في أبحاثهم (")، ولكن الباحثين الدينيين في القرآن يقفون منهم موقف الرفض، ويحكون عليهم وأيضاد بالخطأ.

أهل السنة والقراء بالشواذ وإلى وقت متأخر نجد مؤلفات لأهل السنة يناقشون فيها بشدة تلك الآراء الطليقة (")؛ فإنه كان ــ ولا يزال ـ هناك ر.وس مفكرة مستقلة

= الأكراد .. الذين كانوا يسكنون حول شاهروز .. بدلا من قوله (تعالى): «الأعراب أهد كفرا .. » : « الأكراد أشد كفرا .. » وقال في هذا المقام : « إن الله لم يرحل إلى إشاهروز احتى يمرف ماعليه هؤلاء الأكراد من الدون الله عند ما دفن همة الله الجميزي ، الذي 341, 20.) أنه عند ما دفن همة الله الجميزي ، الذي كان من كبار القراد ، قرأ عليه بعضهم : « وإنه لعام الساعة » بفتح العين واللام بدلا من : « لعلم الساعة » بكسر العين و حكون اللام ( سورة الزخرف آية ٢١ ) قال السبكي: « والله كان الاكان الاكان الاكان فيه لما مثله الناس من أن موت العلما، من أعلام الساعة وأشر اطها »

(۱) الدائى عند: Brocklmann I, 407 nr 6 كتاب النعريف في القراء التاليفواذ). وقد ذكر الحقوارزي ( توفي سنة ۲۰۰۲م ) من المثل لهؤلاء المخترعين لتلك (النوادر) قراءة أبي العبر ( رسائل [ طبع الاستانة مطبعة الجوائب] ص ۹۳).

(٢) أَامْتُ أَنِي حِنْ رَسَالَةً عَنِ الأَحْكَامِ النَّحَوِيَّةُ وَ. هَذَهُ لَامُرَاءَاتَ « الْحُتَسَبِ فَي إعراب الشواذي Brocklmann 1, 126 nr.7, Recher Z .A 22, 8 nr. 17

(۳) كتب شمس الدين النويرى المالكي المعرى (توفى سنة ١٤٥٣) كتابا في الردعلي Borcklmann 2, 113 nr. 21 (Kremer'sche Hschr: هذه الشواد من التراءات: nr. 30.)

الفكر ، ولو أنها أغفلت أخطاء هؤلاءالظاهرةَ أو تسامحت فيهاأو برَّرتها في بعض الأحيان أيضا، ولكنها لم تعتبر هؤلاء القرآء المجمع عليهم مقدَّ سين لا يمسون. وقد النزم هؤلا. النقدة موقف المعارضة الشديدة ضد أهل السنة، وأنهم وإن جوزوا الحرية فماورا. القراءات القانونية ، فقدر فضوا الاحتمالات الطليقة في الشواذ المكروهة ، وعدّوا ذلك من قبيل الخطأ (١). وقد أصابهم من جراء ذلك شيء من الاضطهاد، ولو كانوا بمن عرف بالدين، وذلك عندما يحاولون أن يبحثوا الأشياء المعترف بها والمجمع عليها، في الوقت الذي لايجسر فيه أحد على توسيع دائرة الحرية ؛ فني سنة ٣٢٢، سنة ٣٢٣ أصاب عالمين من القرَّاء ضرَّ كثير ؛ لا تهما أرادا أن يقرأا بقراءات مخالفة للمصحف العثماني ، فأما أحدهما فهو [ابن شنبوذ] (٢) ، شيخ معافى بن زكريا، أحدالشبان البارزين المنتسبين إلى الطبرى الكبير (٣) ، استحضره الوزير ان مقاللة - صاحب الخط المعروف - في مجلس الحكم من أجل قراءاته التي لاسند لها (٤) ، واستحضر الوزير جماعة من أهل القرآن ، وأحضر ان شنبوذ ، و نوظر بحضرة الوزير ، فأغلظ في الجواب للوزير والقاضي ومن حضر من

<sup>(</sup>۱) ويوجد من العلماء أهل القراءات من أخد بالشو اذــــأ بضا ـــ زيادة عن القراءات العامة (ياقوت : طبعة مرحليوث ج ٣ ص ٢٦٥ ، السيوطي: بغية الوعاة ص ٢١٩ س ٢١ ، ياقوت ــأيضاــ ج ٥ ص ٢١٣ س ٩ ) .

<sup>(</sup>۲) تلمید القاریء المکی أبی محمد إسعق الحزاعی من شیوخ الا زرقی فی [کتاب أخبار مَکة] (عابعة وستنفلد) ج ۱ ص ۱ ۱ س ۱ ۱ وما ذکره لوزن فی:Zeitschr. Fur Assyriologie

<sup>(</sup>٣) الدهي طبقات الحاطح ٣ ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) عدت في النهرست ٣١ و ٢٧،وفي الملاحظات التي سيقت عن هذا الموضع.

القراء، ونسبهم إلى قلة المعرفة، عأمر الوزير بضربه أسواطا، فدعا - وهو أيضرَب حالى الوزير بأن يقطع الله يده، شمسجن، ثم رجع عماكان يقرؤه وعاد - بعد ذلك - إلى ماكان عليه (١)؛ ومن الفريب أن ذنبه هو أنه كان يقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود وأب "بن كعب ا.

ومن مدرسته ـ أيضا ـ أبو بكر العطار المقرى، الذى أصيب كذلك بالعذاب من جسّرا، قراءاته ، وأدى ذلك إلى أن نُــِرْت كتبه التى تحتوى على هذه القراءات ، وبالرغم من أنه ـ أيضا ـ لم يتخلص من المتابعة المستمرة بعد ذلك ، وصارت له سمعة سيئة ، فقد قيل: إنه بقى إلى آخر حياته متمسكا بقر اءاته . (٢)

وكان لا يرضى أهل الدين تدخل اللغويين \_ على الأخص \_ (٢) ، بالرغم من أهل اللغة أنهم كانوا يبذلون جهدا كبيرا في حل المسائل اللغوية المعقدة في القرآن بدون أن يغيروا شيئا من النص الأصلى (١) ، ومع هذا فقد اعتبروهم \_ على العموم \_ غير مقبر لين في أمور القراءة ، وأنهم ليسوا على استعداد لذلك ، حتى يتصرفوا \_ من وجهة نظرهم \_ في القرآن (٥) .

Z. D. M. G. 62, 20 (1)

المورث )، ومن المسيوطي س ٢٦ ، قارن ابن الاشمير في سنة ٣٢٢ ج ٨ مس ٣٣١٠ . دلك بغية الوعاة للسيوطي س ٣٦١ ، قارن ابن الاشمير في سنة ٣٣٢ ج ٨ مس ٣٣١٠ . أبو المحاسن ( جو نبول ) ج ٢ س ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٣) مجد حقا حماد الراوية والفراء وآخرين من اللغويين كحملة للقراءات معتسبرين ، وقد روى الرمخشرى في سورة البقرة آية ٣ قراءة ( يؤقنون - الهمز ) عن الشاعر الثائر أبى حية النميرى ، وربماكان ذلك على وجه غرابتها .

<sup>(</sup>٤) والمثال المهم في ذلك هو جهودهم حول سمورة المجادلة آية ٣ في تعدية إعاد] باللام LA S. V. 4, 310, 5.

<sup>(</sup>ه) كان هنجوم النحويين على نصوص الحديث غير مقبول (Muh. Stud, 2, 239.)

وفي العصور القدعة اعترف .. أيضا . بقراءات كانت قد أظهرتها المضرورة، ووفق العلماء بين القواعد النحوية الشديدة وبين تلك المخالفات التي جاءت في أشكال الكلمات والجمل القرآنية؛ ومثال ذلك: ماجاء في سورة الحجرات آية ٩: ﴿ وَإِنْ طَا تُفتَانَ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتُتَتَّلُوا ﴾ فإن لفظ: طائفتان ، مثنى مؤنث ، و في ﴿ اقتتارا › طمير جمع المذكر ، فقرأ بعض القراء الذين أرادوا التوافق مع العربية: ﴿ اقتتلتا ﴾ ، كما قرأ ابن أبي عبلة: ﴿ اقْتَبَالَ ﴾ كَمَا قُرأُ عَبَيْكِ بِنَ عَمِيرٍ ، فَصَارِتَ بِهَا مُوافَقَةً لَقُواعِدُ النَّحُو . (١) أما في العصور المتأخرة، فقد كان استعال الاصطلاحات النحو بةمأخوذا على نحـو غير طيب (٢)؛ فقد عومل المبرد اللفوى المشهور معاملة غير لائقة، عندما قال قولا أراد به تسوية بناء جملة من الجمل، (٣) ويدور ذلك حول آية أخلاقية في القرآن عند تفيير القبلة إلى الكعبة [ سورة البقرة آية ١٧٧]: ليدس البراً أن تُـولوا و جو هَمَم قِبلَ المشرق و المغرب ولكن البراً : مَنْ آمَن بالله واليوم الآخر والملاً نَكَ والكتاب والنَّديِّينَ ، فقوله (تعالى): ﴿ ولكن الر من آمن ه فدر على تأويل عدف مصافى، أي بر "من آمن، أو البر بمعنى [ذا المبر"]؛ ولكن المبرد لم يقبل هذا ، فقال: «لو كنت عن يقرأ القرآن لقرأت [ولكن البكر] بفتح الباء (٤) ، ومن أجل هذا بقي قرو ناطويلة بعد

<sup>(</sup>١) الكشاف ج ٢ س ٣٤٣ .

Noldke, : ممكن أن يعتبر من الشاذ القراءة المعتبرة خطأ في النحو (١٠) ممكن أن يعتبر من الشاذ القراءة المعتبرة خطأ في النحو (١٤) Zur Gramm. d. klass. Arabisch 43, 8.) المربية : سورة البترة آية ٧٥ هـ انتتاع شرة » (١١٠, ١٤٤4 م.) فيها يتعلق بهذه الحرية في بناء الجلة وفي المراسلات العلمية لهذه التسويات راجع : (٣) فيها يتعلق بهذه الحرية في بناء الجلة وفي المراسلات العلمية لهذه التسويات راجع :

Noldke. None Beitrage zur semitischen sprachwissenschaft 10. (3) قارن الكشاف. في هذه الآية (ج ١ ص ٧٤)، ومناقشة ابن المنير. ومع ذلك نقد اقترح فراء معترف بهم مثل ذلك في هذا الموضى لهذه الأسباب كا هو بالتناسير، وقد لاحظ المبرد هذه الملاحظة أيضاء في سورة البترة آية ١٨٥، سيت تظهر هذه الظاهرة في ناء الجلة.

موته وهو مغضوب عليه من أهل السنة ، الذين قرموا [ السبر"] وقالوا : إن في ذلك بلاغة القرآن وإعجازه . ولم يفت ـ أيضا ـ العالم الأريب الزمخشرى (المتوفى سنة ٢٧٥ هـ) هذه الناحية من الإصلاح الدقيق في مثل هذه التصحيحات اللغوية :

ففي سورة الأنعام آية ١٣٧ : ﴿ وَكَذَ لِكُ زُرِّينَ لَكَ شِيرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَــَــلَ أُو ْلا دهمشُــركاؤُ هم ﴾ وقد رويت قراءات في هذه الجملة القرآنية ، فقرأ أبوعام (١٠): ﴿ زُينَ . . . قتلُ أو لادَ هم شُركا ثبهم ، برفع ﴿ قتل ﴾ ، ونصب « أولادهم » وجر « شركائهم » على إضافة القتل للشركا،، أي زين لهم قَتَلَ شَرَ كَانُهُمُ أُولَادَهُمُ ، وقد فصل بين القتل والشركا. بالمفعول ، فلم يرض هذا ذوق الزمخشري (٢) ـ وسنتكم عنه بعد في فصل خاص ـ قال: ﴿ وَالْفُصِلُ بينهما بغير الظرف فشيء لو كان في مكان الضرورات ، وهو الشعر، لكان سميجا مردودا، كما سميج ورُدًّ : [ زَّجِ القلوصَ أني مراده ] ، فسكيف به في الكلام المنشور؟ فَكَيْفُ به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالتـه؟ ي. وقدرأي الزيخشري أن السبب الذي حمل أبا عامر على ذلك هو سبب يرجع الى خط المصحف، وذلك أنه رأى في بعض المصاحف [شركايهم] مكتوبا باليام. وقد ناقش ان النير - القاضي الإسكندري المالكي السني - رأى الزيخشرى العنيف بعد قرن من الزمان ، فقال : « ولم يعلم الزمخشرى . . . ضرورة أن الذي قرأها على جبريل كما أنزلها عليه ، ثم تلاها الذي على عدد التواتر من الأئمة ، ولم يزل عدد التواتر يتناقلونها ويقرءون بها خلفاً عن سلف إلى

أبي عامر ، فقر أها ـ أيضا ـ كياسمهما ، فهذا معتقد أهل الحق في جميع الوجو هالسبعة : أنها متواترة ـ جملة وتفصيلا ـ عن أفصح من نطق بالضاد ؛ فإذا علمت العقيدة الصحيحة ، فلا مبالاة بعدها بقول الزنخشرى ولا بقول أه ثالد من لحن أبا عامر . . . وأما الزنخشرى ، فظن أنها تثبت بالرأى ، غير موقو فة على النقل ، وهذا مالم يقل به أحد من المسلمين ، وما حمله على هذا الخيال إلا التغالى في اعتقاد المطراد الاقيسة النحوية ، فظنها قطعية حتى يرد ، ايخالفها ، وليس غرضنا تصحيح القراءة بقواعد اللغة العربية ، بل تصحيح قواعد العربية بالقراءة » (١) . وهو مبدأ أقره الزنخشرى نفسه بكل عزم فيها يتعلق بأنواع القراءة (٢) وقد جمع هذا السنى المخالف للزنخشرى ـ ابن المنير ـ يتعلق بأنواع القراءة (٢) وقد جمع هذا السنى المخالف للزنخشرى ـ ابن المنير ـ يتعلق بأنواع القراءة (٢) وقد جمع هذا السنى المخالف للزنخشرى ـ ابن المنير ـ المنير ـ المنير ـ ابنير ـ المنير ـ ابنير ـ المنير ـ المنير

<sup>(</sup>۱) فر الدین الرازی: مناتیح الفیب ج ۲ ص ۲۹ قال فیما یتعلق بما قیسل من أن عائشة وعثمان وغیرها خطئوا القراءة المشهورة فی سورة طه آیه ۲۳ ( إن هذان لساحران): « إن المسلمین أجموا علی أن ما بین الدفتین کلام الله ( تمالی ) ، وکلام الله ( تمالی ) لایجو ز أن يكون لحنا وغلطا ، فثبت فساد ما نقل عن عثمان وعائشة أن فیه لحنا وخطأ مه .

راجع ابن المنير على الكشاف سورة الأنعام آية ١٣٨١ (ج ١ ص ٣١٣) ، نظام الدين النيسا بورى ( في نهاية القرن الثاني عشر ) تفسير غريب القرآن ( القاهرة ١٣٢١ على هامش الطبرى) ج ١ ص ٦ ، القسطلاني ج ٧ ص ٢ ٤١ ( باب التفسير رقم ٩٨) : العربية تصحيح بالقراءة لا القراءة بالعربية و وبجد مثل هذا ــ أيضا ــ عند على محمد ( الباب ) في مقطوعاته بالشر العربي ( Paris 1911 ) وذلك معتبر — أيضا — في الاستعال الغوى في حديث الرسول ( ونطق أفصيح النصيعاء من أقوى الأدلة) : القسطلاني ج ٢ ص ١٦٥ (باب الأدب رقم ٢٦) في استماله شجرة الثوم. ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا في خط المصحف، وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ولم يعرف ما في النصب على الاختصاص من الافتنان، في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب ولم يعرف ما في النصب على الاختصاص من الافتنان، وغي عليه أن السابقين الأولين الذين شامم في التوراة ومثلهم في الأنجيل كانوا أبعد همة في وغي عليه أن السابقين الأولين الذين شامم في التوراة ومثلهم في الأنجيل كانوا أبعد همة في وخرة على الاسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثامة ليسدها من بعدهم وخرة على وفود من يلحق جم » الكشاف ج ١ ص ٣٩٧ .

مُثُلِد من الشعرفصل فيها بين المضاف والمضاف إليه بالظرف، وهي مُمثُل عرفها الزمخشري، ولكنه عكه هامن السميج المردود.

وقد خلص ابن المنير ( سورة المسائدة آية ٣٨) في سبيل تقوية القراءة المشهورة وسيطرتها \_ إلى هذا المبدأ المعترف به في جميع الا وساط، والذي أدى إليه (المستقرأ من وجوه القراءات)، وهو أن القراءة العامةالمشهورة هي \_ أيضا \_ القراءة التي تتفق مع ما يتطلبه فن الكلام غالبا .

القراءات والانداء

ولقدأصيحت قراءات القدّاء القدامي الكثيرة في غير استواء ونظام ــ موضوعً للشعر والتندر؛ فن الشعراء ذوى المكانة في الأدب العربي: العالم الشاعر الأعمى أبوالعلاء المعرى، نسبة إلى [معترة النعان]، وهي بلدة من بلاد الشام مشهورة بكارثها في تاريخ الحروب الصليبية ، والتي آخذها الأمير (أنتوخين) من المسلمين بعد كفاح شديد، واستعمل فيها المسلمون ـ لأول مرة ـ النار الرومية ضد الصليبيين، وقد حصل هذا بعد نصف قرن من موت أبي العلام، الذي أعطى لهذه البلدة الصغيرة شهرتها في تاريخ الأدب العربي . وقد صار اسم هذا الأعمى المفكر موضوعا للتمجيد والإشادة حتى عند الغربيين ـ مثل الحنيَّـام الشاعرالفارسي ـ من أجل حريته واستقلال فكره في شعرهالتهكمي ؛ حقا أن شعر المعسّري لم يشتهر بين العامة كاشتهار شعر الحسّيام ، وذلك من أجل أن شعر المعسّري كان يحتوي على اصطلاحات فيالتعبير ، وعلى فروض لغوية عميقة ، تجعل فهمه عسيراً ، على حين أن الخيام كان شعره سهلا في الفهم ، عملوءاً بالا مثال والمفاجآت الشعرية .

وكتابه الذي جاء في شكل رسالة علمية إلى صديقه عيسي بن منصور يعسُّدُ أَثْراً ذَا قيمة كبيرة في تاريخ الآدب ، لم يُعطُّ الأهمية التي يستحقها بعد ، وهو لايقل عن كوميـدية ( دانتي ) التي كـتبها في منتصف القرن الثالث عشر؛ ولقد جاب أبرِ العلاء مع صديقه الجنة والنار، وتحدثا مع مماكمني العالم الآخر ( الشعراء في الغمالب ) بمن التـقوا بهم ، عن سبب

دخولهم الجنة أو النار، وقد عجبوا من وجود شيراء جاهليين في الجنة، وأن الله ( تعالى ) لم يأخذهم بجاهليهتم، وإنما غفر لهم شركهم، من أجل بمعن ماجاء في شعرهم، من نظرات أخلاقية أو دينية ، وهكذا أخرج لنا هذا الشاعر كتابه ( رسالة الغفران ) في قوة من الخيال وقوة من اللغة أيضاً ؛ لأنه كان مهتما بنقد الشعر بوجه خاص .

وفى أحدى جولاته فى الجنة مر مع صديقه بحديقة خضراء، فوجدا بها حيّات، فتحدثا معما حديثا طريفا، وقد استغرباً ول الأمر من مقابلة هذه الحيات فى هذا المكان؛ وسألا عن الفضل فى وجودها به، (۱) وقد تحدثت إليهما هذه الحيات عن تجاربها فى الحياة الدنيا، وكيف أنها كانت تعيش فى شق من شقوق غرفة الحسن البصرى، وسمعت منه القرآن من أوله إلى آخره، وتعلمته منه و وتعضر دروس العلماء ومحاضراتهم الإسلامى أن الجن كانت تتقمّ ص ثوب الحيات، وتحضر دروس العلماء ومحاضراتهم (۱) مثل أى عمرو بن العلاء، وحمزة بن حبيب، ومن هذه الحجرات كمار القراء، مثل أى عمرو بن العلاء، وحمزة بن حبيب، ومن هذه الحجرات أمكنها أن تتحدّث بأخبار العلماء الذين كانت تساكنهم فى حجراتهم، وما عرفته من قراءات غريبة، مما تداولوه فى حديثهم مع ذائريهم.

وكان أبو العمالاً يقصد بهذا التهكم بما جاء في كلامهم ، والتندُّرَ في الحديث عن القراءات وتثبيت أمرها بالمصحف.

<sup>(</sup>١) فى بعض القصص الموضوعة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : أدخلت الجنة ، فرأيت فيها ذئبا ، فقلت : أذئب في الجنة ؟ فقال : أكات ابن شرطي . (كان الغقهاء يرون الشرطة أداة النهب في الدولة : قارن الأحياء ٢٠٠٥ ص ٧٧ ، ٨٥، ٠٤٠) ، قال ابن عباس \_ مكذا حدث المحدث \_ : «هذا وإنما أكل ابنه ، فلو أكله رفع في عليين» الن عباس \_ مكذا حدث المحدث أمادة ذئب ) . ومن أحاديث التشبيه التي عدها ابن قتيبة في مختلف الحديث ص ١٠٠ : « أن ذئبا دخيل الجنة لأنه أكل عشارا » .

The Pearl-Srings; a History of the Resultyy : من الأمثلة لذلك في (٢) Danasty of Yeman, ed. Muhammed Asal (Gibb Memorial 3, 4) 172, 178.

التقيير المأيور

عندما ننظر إلى هذه الثروة الضخمة المنشعبة من الكستب المؤلفة في السلف السلف السلف السر القرآن، فإنه من السسير علينا أن نفهم، من أول الأمر، كيف أن منالتنسير هذا النوع من النظر والتأليف لم يصادف تشجيعا في الأوساط الدينية في الإسلام قديما فحسب، بل إن العلماء والفقهاء قد حذّروا من ذلك غاية التحدير.

ولدينا شواهد من القرن الثانى الهجر تى تدل على أن الاشتغال بالتفسير كان أين فطر أيليه بعين الريبة، وأن الوأى إزاءهذا العمل كان مصحو با بالمقاومة له والفزع منه ؛ فقد رُوى أن القاسم بن محد بن أبى بكر، وسالم بن عبد الله بن عمر كانا يُعطمان القول فى تفسير القرآن، وبعتبرانه أمراً خطيرا (۱). ويحكى الحنابلة بسرور قصد كانت فى عصر عمر (۱)، تدل على كراهية هذا الحليفة البحث عن المعانى الفامعنة فى الآيات القرآنية ؛ فقد قدم إلى المدينة ابن صرب عن المعانى الفامعنة فى الآيات القرآن، فأرسل إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المعروف بصاحب الدّرة (١)، وقد أعد له عراجين

<sup>(</sup>١) أبن سعد : ج ه س ١٣٩ س ١٦١ ، ١٤٨ س١٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) المرجع في هذا سأن الدارمي ، فقد حكى ذلك عنه السيوطي في الأعقال ( الكتاب ٢٣) مل ٤ ) . وأسم الرجل هناك (عبد الله) صابغ [ b. Isl ] .

<sup>(</sup>٣) وفى مصدر آخر ( تاج العروس مادة صبغ ج ٣ ص ٢٠ ) اسم هذا الوجل ربيعة ابن المنذر ، واسم أخيه صابغ .

<sup>(</sup>٤) استعماها مع كمب الانحبار من أجل آية من التوراة لم يرتفها (عند الفزالى في الانحياء ج ٤ ص ٣٨٢) ؛ ونذكر \_ إعجابا به \_ أنه كان يستعملها لتأديب معذب الحيوان؛ فقدروى «أنه ضرب جالا وقال له : لم تحمل على بعبرك مالا يطبق» ؟ ( ابن سعد ج ٧ ق ١ ص ٢٢ س ٧) . وكان على \_ أيضا \_ معه درة يمشى سها في الأسواق ( ابن سعد ج ٣ ق ١ ص ١٨ س ٢١) . وأحد المؤذنين (ابن سعد ج ٣ ق ١ ص ١٨ س ٢١) .

النخل، فقال: من أنت؟ قال: عبد الله بن صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى ترك ظهره العراجين فضربه حتى ترك ظهره دَبَرَهُ، ثم تركه حتى برى. ، ثم أعاد عليه الضرب، ثم تركه حتى برى. ، فدعا به ليعيده عليه ، فقال: إن كنت تريد قتلى فاقتلنى قتلا جميلا، أو ردنى إلى أرضى وأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبى موسى الاشعرى ألا يجالسه أحد من المسلمين. الا

وقد نظر الاتقياء في عصر بني أمية إلى التفسير مثل هذه النظرة ؛ كان شقيق بن سلمة الاسدى ـ المعاصر لزياد بن أبيه والحجاج ـ إذا سئل عن شيء من القرآن قال : وقد أصاب الله الذي به أراد ، يعنى بذلك أنه لايريد أن يبحث عن المعنى (٢) . وقد سئل عبيدة بن قيس الكوفي (المتوفى سنة ٧٧ه) ، من أصحاب ابن مسعود ، عن سبب نزول بعض آيات القرآن، فقال : وعليك بانقاء الله والسداد ؛ فقد ذهب الذين كانوا يعملون فيم أنزل القرآن مي القرآن الق

وفى هذا العصر \_ أيضا \_ حكى أن رجلا طلب إلى سعيدبن جبير (المتوفى سنة ٥٥ هـ)، الذى قتله الحجاج، أن يفسر له بعض آيات القرآن، فقال له: ه لأن تقسع جوانبي خير لى من ذلك . ٣ (٤) وقيل: إن الأصمعي اللغوى المعروف (المتوفى سنة ٢١٦ه) كار \_ ورَعا منه وخشية \_ (٥) لا يفسر

<sup>(</sup>۱) لوائح الاثنوار البهية ( شرح على مقيدة السفاريني الحنبلي ) المنارخ ۸ س ٢٠١٠. ويوجد لذلك تصوير قديم ذكر في : Muh . Studien, 2, 82

<sup>، (</sup>٣) أين سعد ج ٣ ص ٤٧ س ٢٣.

<sup>·</sup> ١ س ٦٤ س المصدر ص ٢٤ س ا

<sup>(</sup>٤) ابن خلسكان: رقم ٢٦٠.

Brocklmann 1, 105 Anm. 1 . (4)

القرآن (۱). وقد رويت عن أحمد بن حنبل هــذه الـكلمة فى تفسير القرآن : « ثلاثة أشياء لا أصل لها : التفسير ، والملاحم ، والمفازى » (۲)

التفسير المحكي و م ويمكن أن نستنتج من جعل التفسير آحدهذه الأنواع ما طبيعة الأوساط التي كان يقصد رفض تفسيرهم؛ وكذلك الاسباب التي دعت إلى الرفض نفسه؛ فإنه يجب علينا أن نفرض كل شيء، قبل أن ندّعي أن تفسير القرآن في فقسه مكان أمرا مكروها، وأنه كان ينظر إليه من جانب أهل العلم كعمل يجب اجتنابه؛ فهذا التفسير المكروه عند المتشددين من العلماء يظهر في كلة ابن حنبل؛ حيث عدّه مع الحارجم (وهي القصص التي تدور حول النبوءات المتعلقة بانقضاء العالم)، وعدّه مع أحاديث الحروب والخيالات، عمالا بقوم على دعامة من الثقة والتصديق، الأمر الذي كان أهل الدين والسلف يتطلبونه كشرط للمعرفة التي تستحق التصديق.

التفسير والقصص وقد و جد تفسير القرآن في وسط من تلك الاوساط التي كانت تميل إلى القصص ؛ حيث كانت قصص الانبياء التي جاءت في القرآن مذكورة فيسه بإيحاز ، وفي شيء من الفموض في بعض الاحيان ، فأراد المسلمون أن يعرفوا عن ذلك شيئا أكثر تفصيلا و تقريبا ، فأثار هذا شوقهم للمرفة بدرجة أكثر من شغفهم لمعرفة الفقه ومسائل الدين ؛ والا جوبة تتفق مع المسائل قلة وكثرة .

• فظهرت جماعة من العلماء المتطلمين إلى النظر ، الذين أرادوا أن يملثوا هذه الثغرات القائمة بما هو موجود عند اليهود والنصاري ، وأكملوا من

<sup>(</sup>۱) یاقوت ( طبعة مرجلیوث ) سے ۳ ق ۱ ص ۲۲ س ۳ .

<sup>(</sup>٢) غنسند السيوطى في الآتقان ( النصل ٧٨ ) خ ٢ س ٢٢٠ . قارن : Muk, Stud. 11, 20.

خيالهم ماوجدوه من نقص، مما هو \_ فى الغالب \_ من قبيل القصص المتناقض، غير المقبول فى صورته ، ووضعوا ذلك كله تفسيرا للقرآن ؛ وهم أناس من قبيل مقاتل بن سليمان (المتوفى سنة ١٥٠ه) (١) ، المعروف بأنه استقى علومه بالقرآن من اليهود والصارى ، وجعلها موافقة لما فى كتبهم (٢).

وعند هذا أخذ الناس يصدرون أحكاما ضد تعاليم (أهل الكتاب) ويحذِّرون منها، (٣) وقد تناول تلك القصص في المصر القديم جماعة من

<sup>(</sup>۱) لا تخلطه بالمفسر مقاتل بن حبان الذي هرب من أبى مسلم البلخى إلى [كابول]، وهناك نشر \_ بنجاح \_ الدعوة الأسلامية (النووى في التهذيب ص ۷۷ه)، وهو الذي يقصده القسطلاني بقوله (كتاب الجنائز رقم ٦٤): « نوادر التفسير لمقاتل من تأليفه » ح٢ ص ٨٨٤٠

<sup>(</sup>۲) ابن خلکان رقم ۷٤٣، تراجع عند النووی طریقته فی التفسیر، السمیوطی فی الا تقان (الفصل ۸۰) ج ۲ ص ۲۲٤، السمیری ج ۱ ص ۶٤٪ (مادة ذباب)، و توجه الا تقان (الفصل ۸۰) ج ۲ ص ۲۲٪، السمیری ج ۱ ص ۶٤٪ (مادة ذباب)، و توجه باسه مخطوطة بالمتعف البريطانی (or. 6333)، وهی تفسیر واسع شحمائة آیة من القرآن (فبرست ص ۱۷۹ س ۳)، تحتوی علی أحکام فقبیة: List der Akzessionen seit 1894 [ London 1912 ] و كذلك تبل ابن إسحق (المتوفى سنة ۱۵۱ ه)، الذي كتب كثیرا عن التاریخ القدیم والمغازی، ابن إسحق (المتوفى سنة ۱۵۱ ه)، الذي كتب كثیرا عن التاریخ القدیم والمغازی، من الحدثین ؛ لانتفاعه بمصادر یهو دیة و مسیحیة ، وأنه قال عنهم : إنهم أهل العلم الا ول من الحدثین ؛ لانتفاعه بمصادر یهو دیة و مسیحیة ، وأنه قال عنهم : إنهم أهل العلم الا ول

القصاص الا تقياء بشكل مبالغ فيه ، وكان يغلب عليهم في قصصهم الخيال (١). وكراهية ابن عمر لتفسير القرآن إنما كانت من أجل هؤ لا القصاص الذين يقصون على العامة ، وكان لا يتسامح معهم ، بالرغم من أغراضهم الحسنة في عملهم (١). وهؤ لاء المفسر ون ، الذين لا يقن خيالهم عند حدّ ، قد مدّوا - أيضا - ناحية المغازى والحروب إلى ما يتعلق بالإسلام في مستقبله ، وشرحوا ذلك بالقرآن على سبيل التنبؤ .

ولقد أفرطهؤ لاء فى تخيلهم للا خبار المتعلقة بالا مور المغيبة ، وما أنوا به من معلومات دخيلة (٤) ، وقد جعلوا كل ما تصوروه فى خيالهم تفسيراً للقرآن موثوقا به ، فلا يوجد عندهم شى ويد سرأ من الا سرار ، ولن تلحقهم مشقة ، أو يؤنبهم ضميرهم فى تصوير ما يضيفونه للقرآن من صور خيالية بشكل يقيني وإضافة ذلك إلى رجال معروفين بالثقة ، لجعث لذلك صحيحا موثوقابه . فن ذلك على سبيل المثال ما يضيفه مقاتل إلى الضّحاك بن مزاحم (أحد الثقات المتوفى سنة ٥،١ه) فى تفسيره لآية ، ٢ من سورة الإسراء ،

Muh. Stud. 2, 161, Z D M G. 50, 478. (1)

<sup>(</sup>٢) این سمد ج د ص ۱٤٨ س ٢٠

<sup>(</sup>٣) كتاب البدء والتاريخ ( نشر هو ارت ) ج ٤ س ٢٠٠٢ .

<sup>(</sup>٤) ذكروا عبد الله بن عمرو بن العاص بين هؤلاء الذين يقصون ويا تون با خبسار الغتن والا عبور المغيبة السيوطي في الا تقان ( السكتاب ٨٠ ) ج ٢ س ٢٢٥ س ٦٠ س

ويقول: إنه عرف ذلك بعد موته من الدلم الكثير الذي خلقه ؛ ومايضيفه إلى ابن عباس في تفسير آية ٢ من سورة الملك: «الذي خلق الموت والحياة »، حيث يقول: إنه خلقهما جسمين ، فجمل الموت في هيئة كبش أماح لا يمرّ على شيء ولا يجد ريحكه شي. إلا مات ؛ وجمل الحياة على هيئة فرس أنثى بلقاء، وهي التي كان جبريل والانبياء (عليهم السلام) يركبونها ، خصطوها مدّ البصر ، فوق الحمار ودون البغل ، لانمر على شيء ولا تطأ شيئا ولا يجد ريحكها شيء إلا حي ، وهي الني أخذ السامر تي من ترابها فألقاه على العجل (١) ويبق ويذبح الموت في هيئة كبش (٢) يوم القيامة بين الجنة والنار (٣) ، ويبق أهل الطاعة بعد ذلك في الجنة أبدا ، والعصاة في النار أبدا ، وذلك هو الخلود (٤) . وتنميقا لهذه القصة قالوا: يدعي يحي بن زكريا لذبح هذا الكبش .

وقد أبدى عبد الله بن مسعود رأيه ضد هذا التفسير القصصى، وأنه مبنى على الرأى الصريح فى أمور لا يمكن أن تُدركُ أو تُعرف ؛ حيث يقول فى ذلك : « الله أعلم ، (٥) ، روى الطبرى عن مسروق قال : دخلنا

<sup>(</sup>۱) الدلميري: يع ٢ س ٣١٩ في مادة (كبش).

<sup>(</sup>۲) جاء هذا موجزا في الحديث من غير ذكر لهيئة حيوانُ: « جيء بالموت حتى يجمل بين الجنة والنار ثم يذبح » · ( البخارى في كتاب الرقاق رقم ١٥ )، ويظهر هذا في كتاب المتفسير رقم ٧٩ ( سورة مريم ) ·

<sup>(</sup>٣) وقد حاول في الأحياء (ج ٤ ص ٢٣) تبرير هذا الحديث ضد الطاهنين فيمه، Brocklmann 11 156 nr. 267, 2

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر آية ٤٨ .

<sup>(</sup>ه) قارن ابن زید عند الطبری بخ ۱۷ ص ۷۳ عن سورة الرحمن آیة ۳۰ : «یرسل علیکما شواط من نار و تجاس فلا تنتصران.» قال:الشواط اللهب،أما النجاس فالله أعلم بمسا أراد به.

المسجد، فإذا رجل يقص على أصحابه، ويقول: «فار تيقب يوم تأتي يوم السّماء بدخان مبين » تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان بأتى يوم القيامة، فيأ خذا عماع المنافقين وأبصارهم، ويأخذا لمؤ منين منه شبه الزكام، قال ، فأتينا ابن مسعود، فذكرنا ذلك له، وكان مضطجعا، ففرع فقعد فقال: [إن الله فأتينا ابن مسعود، فذكرنا ذلك له، وكان مضطجعا، ففرع فقعد فقال: [إن الله وعروجل) قال لنبيه والمنافقين، و قَلْ ما أسْ اللّه من عَليه من أحدر وما أنها مين المنت كلم فين من العلم أن الرجل يقول لما لا يعلم في الله أنها مين المنت كلم في من القام إلى فيمة مثل هذه القصص فيما يتعلق بالقرآن،

التفسسير وأمسور العقيسدة

ويتعلق بهذا ـ أيضا ـ حديث الرسول الذي حذَّر فيه الأمة من أمور

<sup>(</sup>۱) الطبرى ج ۱۹ ص ۲۱.

۷orlesungen 81. (۲) وفي رواية أخرى بالأ تقان ( فعسل ٤٣ ) ج ٢ص ٤٪
 ليكذب... » .

<sup>(</sup>٣) يخوضون من [خاض] وهو الدخول في الباطل [ الرمخشرى في الكشاف سورة التوبة آية ٣٥ ) وقد استعمل الجوض إزاء القول بالرأى في مسائل العقيدة ، قارن ما مثلا مقول الغزالي في التجذير ﴿ عن الجوض في علم الكلام » .

التفسير بالمسلم

ثلاثة ، أحد هذه الأمور : ظهور رجال يتأوُّلون القرآن على غير تأويله. (١) فعندما يحذُّ وأهل العلم من التفسير ، وعندما يحمكي أن السلف كانوا يتورّعون منه ، فإنه يظهر - على الأكثر - أنهم يريدون بذلك هذه الطريقة التي تصور الأمر الذي يرفضونه بقوة ، فلا يجوز أن يُـفَــسر « بالرأي » أو ﴿ بِالْهُوى ﴾ ؛ والشكل الوحيد الذي بحوز به تفسير القرآن إنما هـ.و تفسيره « بالعلم » ، ومن فسر القرآن بالرأى أو بالهوى ، وبعبارة أخرى : « بغير علم » ، فقد كفر . (٢) وقد قال أبو بكر : «أى أرض تفلني وأى سماء تظلني ، إذا قلت في القرآن برأني أو بما لا أعلم » ؟ . (٣) ولا يعسَّد العلماء من « العلم » تلك الأمور التي تكون نتيجة للتفكير الشخصي أو هذه المعلومات المستقاة من أهل الكتاب المعاصرين، ولكن العلم هو . فقط ـ ما يرجع إلى المصادر المعتبرة في ذلك وحدها ، تلك التي ترجع إلى علم الني نفسه أو علم أصحاب النبي، والذي يستطيع أن يصل إلى هذه المراجع هو ـــ وحده ـــ الذي عنده « علم ، ، وما عدا ذلك « رأى » ، و لا يصح أن يسمى علما. (٤) وقد جاء الحديث ـ ويظهر أنه غير صحيح ـ عن النبي: ﴿ مَن قَالَ فِي القرآن رأيه فأصاب فقد أخطأ ، (٥)

وهكدنا يعتبر العلم الحقبق عند علماء الدين في الإسلام، نقط ذلك الذي بجيء في صورة صحيحة من الإسناد الشفوى المتصل بالرجال الثقات

<sup>(</sup>۱) أبو داود في المراسيل ( طبعة القاهرة ١٣١٥ ) ص ٣٣ س ١٥، وقد جاء فيسه « يتناولون »،وهو خطاء.

<sup>(</sup>٢) صعيح الترمذي ج ٢ ص ١٥٧.

<sup>(</sup>۳) طبری ج ۱ ص۲۶۰

<sup>(</sup>ع) قارن الغصل الذي كتبته عن « النقه » في : Enzyklopadie des Islam2

<sup>(</sup>ه) صبحبيح الترمادي ج ۲ ص ١٥٧ س ه .

القدامى ، كما أنه لم يعتبر كا مرموثوق به فى فروع العلم الأخرى إلا هذا الشكل من الحديث.

والمعارف المتصلة بالسير التاريخية يمكن أن تكون مصدقا مها إذا ما ارتبطت بإسناد متصل بمن شاهدها بنفسه ، وبهذا الشكل فقط يمكن أن تكون معتبرة . وبما لا شك فيه أن هذهالروايات تخضع لـ كل أنواع الجرح التي أثارها نقدة الحديث . وبالرغم من هذه الجهود النقدية التي قام مها علماء الحديث، فيه لا تزال - في نظرنا النقدي - دائما قابلة للبحث ، كما نجد ذلك ــ مثلا ــ في الأحاديث الموضوعة التي وضعمًا أناسٌ لاضمائر لهم ، وأتوا سها مسندة إلى رجال ثقات عدول؛ لتكون في صورة الأحاديث الصحيحة؛ وكذلك الأحاديث السياسية الحزبية التي يناقض بمضما بمضافي إخيارها عن حقيقة واحدة ، وغير ذلك . وطريقة البحث النقدى في العصر الحاضر ، قد وصلت إلى نتائج نتبين منها \_ بوضوح \_ كيف أن بعض الأخبار جاءت عن طريق الحديث، ولكنها ظهرت في شكل يدعو إلى الريبة، حتى فيها يتعلق بسيرة الرسول وغزواته في العصر الأول. وهكذا فإنه ـــ دائما ــــ كلما كانت الأحاديث الموثوق بها المسندة إلى رجال لايتطرق إليهم الشك، تختلف في تصويرها للوقائع، وترويها بأشكال مختلفة، كلماكان ذلك يرجع إلى اختلاف الأقاليم التي ترجع إليها ،كالمدينة والعراق والشام . والحديث التاريخي القديم يضاغ بهذا المعنى كا تصاغ المغازى ، الأمر الذي أقتمن مضاجع العلماء المسلمين.!

التفسير المنقسول والأمور التي تتطلبها صياغة الحديث في الأوساط الدينيـة، معتبرة ــــــ أيضا ــــ في قيمة « التفسير ، فالتفسير الصحيح، هو التفسير المبنى على « العلم » ، وهو الذي يكون معتمدا على ما قاله الرسول نفسه، أو أصحابه،

من العلم فى معانى كلام الله (التفاسير المنقدولة) (١)؛ ويلاحظ - من غير شك \_ أن الرسول قد سئل عن مثل ذلك، وعن بعض مفردات القرآن، وحدث فى ذلك بأحاديث، وهو نفسه لم يحدث من عنده فى نفسير آى القرآن، ولحدث فى ذلك عن جريل (رواية عن الله) (٢)، وكل كتب الحديث ولحكنه عرف ذلك عن جريل (رواية عن الله) (٢)، وكل كتب الحديث \_ على وجه التقريب \_ يوجد بها « باب تنسير القرآن » الذى تروى فيه أحاديث فى التفسير عن الرسول نفسه، (٣) كما تحتوى على التفسير الذى يرجع لله الصحابة.

وعند ما نضع نصب أعيننا ما في طريقة المحدّثين من سعة الصدر ، فلا نستغرب إذا كانت هذه الكتب التفسيرية لا يكاد بفرغ معينها من الاحاديث ولا بنضب وقد استطاع جلال الدين السيوطي ، العالم المصرى المعروف عؤلفاته الكثيرة (المتوفى سنة ٩١١ه ه)، أن يجمع عشرة آلاف حديث عن النبي وأصحابه في تفسير القرآن (١٠) ، في كتابه المسمى (ترجمان القرآن)، النبي وأصحابه في تفسير القرآن (١٠) ، في كتابه المسمى (ترجمان القرآن)، المتحدد في (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) ، المطبوع في القاهرة (سنة ١٣١٤ه) ، في ستة أجزاء ، وقد أراد - قبل أن يبدأ في تفسيره سالإذن من الرسول بذلك ، فجاءه هذا الإذن في الرؤيا ، وهو نوع من التصورات المعتادة في هذه الأوساط .

وقد رويت تفاسير لمواضع من القرآن عن عدد لا يحصى من الصحابة الذين يرجع إليهم ( العلم ) بذلك ، ولايجد الباحث التتي في القرآن ما يدعوه

<sup>(</sup>١) الأحياء ج ٢ س ١٤٠ س ٨ : ﴿ علمهم بِالقرآن ومَعَانِيهِ الْفَهُومَةُ بِالسَّنَّةِ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) طبری ج ۱ ص ۲3.

<sup>(</sup>٣) من بين كتب الواحدي « كتاب تنسير النبي » ( يأتوت طبعة مرجليوت لج ه ص ٩٨ س ٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الاشتقان ( فصل ٧٨ ) ج ٢ ص ٢١٧، ( فصل ٧٩ ) ص ٢٣٧ ـــ ٢٤٥ ، ذكر فهن ستا خاصا بتنسير القرآن الراجع إلى الرسول .

إلى ضرورة إبداء رأيه الحاص ، حتى يكون مفسراً للقرآن برأيه ، فإذا اهتم بالتحديث، فإنه سيجد من طريق الرواية المرضية الموثوق بما عنـد النقاد تفاسير منقولة ترجع إلى عصر الصحابة.

ابن عباس

فن بين هؤلاء ﴿ الصحابة ﴾ الذين يعـد منهم الخلفاء الراشدون وعائشة عبـد الله وأزواج الني، ترتفع عند المسلمين شخصية هامة في تفسير القرآن، وهي شخصية عبد اللهن عباس ، ان عم الرسول ، وجدّ الخلفاء العباسيين ، الذي يمتاز في التفسير ، ويمتبر بحرا في العلم (١) ، وحبرا لهذه الأمة (٢) ، وبمبارة أَفْضَلُ : ترجمانا للقرآن (٣) ، كما لقبه بذلك الني وجبريل ، وقد قيل : إنهيزيد في العلم عن على بن أني طالب (٤). وقد فضله الخليفة عمر في شبابه على الأصحاب القدماء (°). وتتبين قيمته في التفسير من قول تلميله مجاهد: « إنه إذا فسر الشيء رأيت عليه النور » (٦).

وإذا كان هذا التقديس والاحترام قد وجد صداه من الإعجاب في

<sup>(</sup>١) يراجع في أقوال المحدثين عن هذه الألقاب ابن سمد ( يج ٢ ق ٢ ص ١٣١ س٣٠. ص ١٣٣ س ٨ ) ۽ الائفاني (ج ٧ ص ٩٢ س ٦ ) .

<sup>(</sup>٣) وقد لقب بهذا اللقب قديماً زيد بن ثابت : ابن سمد ( ج ٢ ق٢ص١١٧ س.١٩). وقله سمى الائمش حبيب بن عمار(المتوفيسنة ٧٧٣م) حبر القرآن ، وهو أحدالسبعة من كبار القراء (أبو المحاسن طبعة حونبول ج ١ ص ٤١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) أن سعد ( ج ٢ ص ١١٩ ) .

<sup>(</sup>ع) إحياء ج ٢ ص ٢3.

<sup>(</sup>ه) قارن الأحيادج ١ ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٦) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (ج ٣ ص ٢٢ ) ؛ ويشابه هذا عندأهل الكتاب ( ابن عزاى ) ف القصص اليهودية : إذا بحث أو عسلم أضاءت النار من حوله: Levit ( rabbah. c. 16 ؛ وقد استعمل هذا في الأدب الأسلامي .

الأجيال المتأخرة ، فإن ابن عباس قد اعتبر كذلك قب ل في عصر الشاعر ابن قيس الرقسيات (منتصف القرن الأول الهجرى) ؛ فقد لقبه هذا الشاعر من بين أصحاب الألقاب من قريش : و بالحبر » الذي تساعد علومه من رام علما صحيحا عند معضلات الأمور (١).

وهذا التفسير الذي يرجع إليه يعتبر أفضل العلوم في فهم القرآن في الغالب، والروايات الإسلامية تجعله، من جهة اتصاله اتصالا مباشراً موثوقا به بالرسول (۲)، المفسر الوحيد الموثوق به، ولم يعيروا اهتماما لهذه الحالة ـ مثل غيرها من الحالات الأخرى ـ وهي أن ابن عباس كانت سنه عند وغاة الذي بين العاشرة والثالثة عشرة على الاكثر (۲).

وقد صدقت هذه الأخبار المروية عن ابن عباس فى الوقائع المشكوك فيها، وقدم على الصحابة الذين عاشروا النبي ه وكان من الممكن أن يُـبدوا

<sup>(</sup>١) ديوان رقم ٣٩ البيت ٤١ طبعة (179) (Rhodokanakis S. 179)

<sup>(</sup>۲) وقد أثبت المتأخرون هذه القاعدة ، وهي أن الأخبار الراجعة إلى ( الصحابة ) فيما يتعلق باسباب النزول لا ية تعد ( مرفوعة ) : القدطلاني ع ١٠ ص ٢٠٩ في كتاب الفتن رقم ٩٠٢ .

<sup>(</sup>٣) وقد لاحظ النقدة المسلمون شيئا في الأخبار المكية عن النبي، المروية عن ابن عباس، وذلك لائنه كان في هذا الوقت عند ويحتمل أنه لم يكن ولد بعد : ( القسطلاني ج ٢ س ٤٠ في كتاب الجنائز رقم ٩٩) ، وأن اتصاله بالنبي كان وهو دون سن البلوغ : ( القسطلاني ج ٣ س ٤٧٩).

وقد حدث ابن عباس أن النبي في إحدى الجنائز صف صبيانا كان هو من بينهم : (كتاب الجنائز رقم ٥٥) ؛ وفيما يتعلق بشبابه يقول ابن مسعود : « لو بلغ ابن عباس أسنا ننا ما عاشره منا رجل » . أى لو كان في السن مثلنا ما بلغ أحد منا عشر علمه ( النهاية لابن الأثير، مادة [عشر] ج ٣ ص ٩٧ = 10 ، 246 , 10 )

معلومات لأشك فيها . وكثيراً ما يذكر أنه ، فيما يتعلق بتفسير القرآن ، كان يرجع إلى رجل يسمى أبا الجلد (١) جيلان بن فروة الازدى ، الذى أثنى الناس عليه بأنه كان يقرأ « الكتب ، (١) . وعن ميمونة ابنته أنها قالت : كان أبى يقرأ القرآن فى كل سبعة أيام (١) ، ويختم التوراة فى ستة ، يقرؤها نظرا (١) ، فإذا كان يوم تخشمها حشد لذلك ناس ، وكان يقول : «كان يقال :

<sup>(</sup>۱) كما عند الطبرى ج ١٣ س ٧٧ (آية ١٣ سورة الرعد) في الكلام عن [ برق ] قال : إن أبا الجلد يقول : إن معناه المطر .

<sup>(</sup>۲) يقول الحسن العسكرى عنه في [ شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف ] ( مخطوط ليدن ) . • fol 94 a. ( ليدن ) . • وجامع لا خبار الملاحم » •

<sup>(</sup>٣) فى كل يوم سبعا بيضم الا ول بالخزرجي لاعقو داللا لى ٤ (٣) كل يوم سبعا بيضم الا ولا ولا ولا ولا ولا ولا القاهرة : الميمنية ٢ (١٣١ ) م ٤ (١٣١ ) م ٤ (١٣١ ) م ١ (١٣١ ) م ١ (١٣١ ) م ١ (١٣١ ) م ١ أوقات ختم القرآن القصيرة والطويلة المختلفة ، وختم ذلك بأن ختمه في سبعة أيام كان عمل أغلب السلف الا تقياء . وقد د كرت أوقاف و تفت لهذا الغرض وأن يقرأ جماعة القرآن في أسبوع ، السلف الا تقياء . وقد د كرت أوقاف و تفت لهذا الغرض وأن يقرأ جماعة القرآن في أسبوع ، والمجتمع السبعي ) [ ابن جبير Glosser ]، وقد ساق حسن بن عبد الله في المنائه على سلطانه [ركن الدولة بيبرس] من بين ماعده من المؤسسات الدينية أنه أوقف لهؤلاء ( المقرئين السبعية ) أوقافا كشيرة ، ( آثار الا ول في ترتيب الدول ) [ القاهرة ١٣٠٥ على هامش تاريخ الحلفاء للسيوطي ] ص ٦٤٠٠

<sup>(</sup>٤) قارن التلمود ( be-ijjun )، وذلك على الضد من القراءة الآلية . ومعاء فى قراءة القرآن : « قراءة بنهم » أو « قراءة فهم وتصحيح » للتغريق بين ذلك وبين القراءة الآلية . غارن : (Snouck Hurgronje, Mekka 2, 225) ياقوت [ طبعة مرجليوث ] ج ه ص ٢٧١ س ه ؛ وفي حديث بالا تحياء (ج ٤ ص ٢١٦) جاءت القراءة بلا تفكير هكذا : « طوبي لمن قرأ هذه الا ية وهسيح بها سبالته » ومن أجل هذا النوع الا تخر من القراءة وضعت وقوف قصيرة .

تنزل عند ختمها الرحة» (١). وهذا الخبر الفامض المبالغ فيه من ابنته ، يمكن أن يبين لنا مكان الأب في الاستفادة من التوراة (٢).

رجوع ابن عباس إلى أهل الحكتاب

ومن بين المراجع العلمية المفضّلة عند ابن عباس نجد ـ أيضا ـ كعب الأحبار اليهودى (٣) ، وعبد الله بنسلام وأهل الكمتاب على العموم ، عن حذّر الناس منهم (راجع ص ٥٦) ، كما أن ابن عباس نفسه فى أقواله حذّر من الرجوع إليهم . (٤)

ولقد كان إسلام هؤلاء عند الناس فوق التهمة والكذب، (٥) ورُ فعوا إلى درجة أهل العلم الموثوق بهم (٦) ؛ وليس باطلا ما ذكره (Loth) (٧)

<sup>(</sup>١) أين سمه: ج ٧ ق ١ ص ١٦١ س ١٥ ــ ٢٩٠

<sup>(</sup>٢) جاء خبر عنه فى المقدسى ص ٦٣ : ٣ أحصى فيه الأثرن المأهولة بالسكان ، والبلاد التي بها ( وهذا إذا كانت قراءة الاسم سنصيعة ؛ انظر الرواية عند بروكهان سابن الجوزى: « تلمغيض فهوم أهل الاستمار » ( Anm ) [ Leiden 1892 ] .

<sup>(</sup>٣) سماء كشير في شمر له ( أخا الأحبار ) أغاني: ج ٨ ص ٣٣ س١٤٠٠

<sup>(</sup>ع) وعلى الأخمى عند البيخارى (شهادات رقم ٣٩): « لاتسألوا أهل الكتاب عن شيء » . ( الاعتصام رقم ٢٦) حيث حذر ابن عباس من سؤالهم ، وختمه بقوله : « ألا ينهاكم ماجاءكم من العلم عن مسألتهم » ؛ .

<sup>(</sup>٥) لم يحترم الناس عبد الله بن سلام لا نه من علماء أهل الكتاب فقط ، بل \_ أيضا \_\_ من أجل سيرته التقية (إحياء: ج ٣ ص ٥٤٣).

<sup>(</sup>٦) قارن : Snouck Hurgronje, Mekka 2, 204, 14 . وفي خبر غير واضح كل الوضوح عند ( ابن سمد: ج ٧ ق ١ ص ٧٩ س ه ) أن عامر بن عبد الله بن عبدالقيس الانبارى الراهد، درس على كمب التوراة في نصها الاؤول. وقد لقب الزرقاني ( الموطائي طبعة القاهرة ١٢٧٠ ج ٤ ص ١١٠ ) كمبا « بملجا العلماء » .

Morgenlandische Forschungen (Fleischer-Festschrift Leipzig(۷) ومع ذلك صرح مرة بمبارة شديدة صند أكاذيب كعب، الذي حاول أن لا 1875) 298. Lidzbarski, De propheticis ، ٦٢ س ١ إللطبرى: الطبرى: الطبرى: الطبرى: الطبرى الطبرى: الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبر وإلقائهما يوم القبر وإلقائهما يوم القبامة في النار]

عن ﴿ اللون اليهودى ﴾ لمدرّسة ابن عباس، ولم تدكن التعاليم الكثيرة (١) ، التي أمكن أن يستقيها ابن عباس، والتي اعتبرها من المكالأمور التي يرجع فيها إلى أهل هذا الدين الآخر ـ مقصورة على المسائل الإنجيلية والإسرائيلية (٢) ؛ فقد كان يسأل كعباً عن التفسير الصحيح لام القرآن، وللمرجان مثلا (٣).

وقد رأى الناس في هؤلاء اليهود أن عندهم أحسن الفهم - على العموم - في القرآن وفي كلام الرسول، وما فيهما من المعانى الدينية، ورجعوا إليهم سائلين عن هذه المسائل، بالرغم من التحدير الشديد - من كل جمة - من سؤالهم (٤) به وقد سأل أبو هريرة كمب الأحبار وعبسد الله بن سلام عن وقت صلاة الجمعة ؛ لأنهما يعلمان في التوراة ما يشسبه ذلك (٥) . وقد تناول المسلمون في العصور الأخيرة مئل هذه الأخبار فقط على سبيل الفرض، ولبيان طبيعة هذه الفروض الساذجة نذكر - على سبيل المثال - هذا الخبر، وهو أن ابن عباس وعمرو بن العاص اختلفا في قراءة (لسدني - أو اسدني) سورة الكهف آية ٧٦، فذهبا إلى كعب الأحبار لتسوية هذا الخلاف (١). وقد صور رانا [كيتاني] طريقة ابن عباس في التفسير، ومقدار تأ تشره

Lidzbarski, A. c. 41. (۱) . أوصاف النبوة التي عباءت في التوراة حدث بهسا ابن هياس عن كعب طبعا ( ابن سعد:ج ١ ق ٢ ص ٤٧ س ٣ ) ، وكل مانسب لسكعب قد وجده في الكتب المقدسة ( ابن سعد:ج ٣ ق ١ ص ٢٤٠ س ١٠ ) .

<sup>(</sup>۲) قارن الطبرى: ج ١ ص ١٧٧٠

<sup>(</sup>٣) الطبرى: ج ١٧ ص ١٧٦، قارن ج ١٧ ص ٩ ( تنورة الانبياء آية ٢٠). ج ٢٧ س ٦٩.

<sup>(</sup>ع) عن الاعمش ( ابن سعد : ج ه من ٣٤٤ س ٦ ) أن تنسير مجاهد قد اعتبر ع لا نه تعلم من أهل الكتاب ، وقد تكام الناس ضد هذه المصادر على اختلاف طبقاتهم ،

<sup>(</sup>ه) يراجع القسطلاني: ٢٠ س ٢٠ ( شرح البخاري ، كتاب الجمة وقم ٣٦ ) .

<sup>(</sup>١) سعيح الترمذي : ج ٢ س ١٩٣٠ .

باهل الكتاب، تصويراً ممتعاً (١)؛ ولا شك أن تصوير هذه الطريقة، ونقد معالمها، يستحق اهتماما خاصاً (٢)، ويُعدّ مادة في التفسير مفيدة لنا في المستقبل (٢).

رجوعت إلى الشعر القسديم

وكان هناك \_ أيضا \_ من العلماء من لا يفهم بعض العبارات النادرة فى القرآن ، فيرجع فى ذلك إلى الأوائل بمن استعملها (أ) ؛ فنى مثل تلك المسائل اهتم ابن عباس بالرجوع إلى الشعر القديم ، الذى قال عنه : إنه مرجع للتفسير فى استعالا تماللغوية (أ) . فن ذلك قوله الممروف عن تفسير كلمة [حررج] فى قوله (تعالى) : « و مَا جَمَلَ عَلَيْكُم " فِى الدِّينِ مِن تَحرَج ، (سورة الحج آية ٧٨) : « إذا تعاجم شى ، من القرآن ، فانظروا فى الشعر ؛ فإن الشعر

Buhl's Artikel Abdallah: قارناً يشا Annali del Islam 147 - 51 .(١) - ibn Abbas in der Enzyklopâdie des Islam, I.

<sup>(</sup>۲) أخيرا أضيفت كلعه في الشعر الجاهلي إلى عمر بن الخطاب: عليكم باشعار الجاهلية ؛ فأن فيها تفسير كتابكم. ( بهاء الدين العاملي في الوحدة الوجودية ) [ مجموعة رسمائل طبع الكردي بالقاهرة ١٣٢٨] ٣٢٥ ( مقدمة ديوان الحطيئة: ١٦ ، ٢٨ ( ١٤٠٥ من الغريب» أبان بن تغلب ( توفي سنة ١٤١ هـ ) الذي تميجه الشيعة ، جموف ( كتاب الغريب» شو اهد من الشعر القديم لتفسير كتاب القريب كتاب الشعر القديم لتفسير كتاب القريب كتاب الشعر القديم لتفسير كتاب القريب كتاب الشعر الشعر الشعر الشعر الشعر القديم التفاعر المناب القريب كتاب الشعر القديم القديم

شو آهد من الشعر القديم لتفسير كلات القرآن ( فهرس كتب الشيعة للطوسي ، كتاب ٤٠٦). ويزعم الجاحظ أن من يجهل أمور الجاهلية لا يستطيع أن ينهم السكتاب والسنة (حيوان ح.١ ص ٩٠ س ٨) قارن بعد الطبرى ، علم الهدى ، الرمخشرى .

<sup>(</sup>٤) لما سئل عمر عن معنى ﴿ أَبَا ﴾ بتشديد الباد [سورة عبس آية ٣١]صرح بكراهيته لذلك ( ابن سعد: ٣٣ ق ١ ص ٢٣٧ س ه ) ٠

<sup>(</sup>ه) كان يسائل عن القرآن كثيرا، فيقول: هو كذا وكذا ، أما سمعتم الشاعريقول كذا وكذا ؟ ( ابن سعد: ج ٣ ق ٢ ص ١٢١ س ٤ ) . قارن :

Noldke, Beitrage zur semitischen Sprachwissenschaft (1904) 2 Anm. 6.

عربی ، (۱) . ومن الحق أنه قد أضيفت إليه ـ أيضا ـ شروح صرّح فيها بأن بعض كلمات القرآن غير عربية (۲)؛ فيظهر من هذه الاخبار أنه لم يكن يرى الرأى الذى لا يجوّز (۳) أن تكون في القرآن لغات غير عربية.

وإلى هذا المبدأ الذى قام على طريقة ابن عباس ، و جمدت فى النحو العربي قصرص علميّة ، وجدت مكانها فى [ المعجم الكبير ] للطبر انى ( المتوفى سمنة ، ٣٩ه ه ) ، وقد سمأل نافع بن الأزرق الخارجي ابن عباس عن عمدد كبير من الألفاظ القرآنية ، وطلب إليه فيها أن يستدل على معناها من الشعر العربي القديم ؛ وقد استدل ابن عباس فى إجاباته على مسائل نافع ، التى تبلغ نحوا من مائتي كلمة (٤)، بأشعار من الشعر الجاهلي (٥). وهي مبايعة من اللغويين المتأخرين لابن عباس باعتباره (١) التفسير الذي أبدع الطريقة اللغوية لتفسير القرآن ، وقد جَد الناس فيه أنه ، زيادة على معارفه اللغوية ، كان عالما \_ أيضا \_ بالمغازى وأيام العرب والشعر القديم (٢) وأمثال ذلك ، وعد في درحة شيوخ أهل اللغة (٧). أمّا خصومة الفقها وأمثال ذلك ، وعد في درحة شيوخ أهل اللغة (٧). أمّا خصومة الفقها

<sup>(</sup>١) طبراني: ج ١٧ من ١٧٩ ، وقدأ ضيف إليه هذا المبدأ ، ولا يمكن أن يتأكد من صيحة ذلك طبما ، ولا توحد أسباب فيه ضد ذلك .

<sup>(</sup>۲) مثل « ناشئة » [ سورة المزمل آية ۲ ] عن الحبشية ( بخارى فى أبو اب التفسير رقم ۳۱ ) ، « سامدون » [ سورة النجم آية ۳۱ ] فى لغة حمير،من [ سمد ] بمعنى [ غنى ] بتشديد النون .

<sup>(</sup>٣) كما عزى ذلك أخيرا إلى الشافعي (رسالة طبعة القباني ١٩٠٨) ١٩، وإلى آبي عبيدة اللغوى . Muh. Stud. 1, 198

<sup>(</sup>٤) قارن المبرد في الكامل (عن أبي عبيدة ) في عدد قليل .

۱۲۹ – ۱٤۹ س ۱ ج ۱ س ۱۶۹ – ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٦) وعما يبين لنا مقدار اهتمامه بالشعر اهتمامه بشعر عمر بن أبي ربيعسة ( أَهَانَى : ج ١ من ٣٤).

<sup>(</sup>٧) وقد سئل .. أيضا .. عن معاني بعض السكلات النادرة في غيرالقرآن (مطهم ، عند =

الاتقياء للشعر ، فقد بدأت بعدُ في الاجيال المتأخرة (١) .

ولقد كان ابن عباس. مع كل ذلك . يُمسك عن القول في كشير من العلم الله يفيض به إلا كفطرات من (البحر) ؛ وإذا ما قبلنا الأخبار التي جاءت عن علومه في التفسير ، فقد كان لا يحيب في كل المسائل إلا بقدر افتفسير كلمة [الروح] في قولة (تعالى) : « ويَسَنَّ الونكَ عن الروح قَسُل السروحُ من أمر ربِّي وَمَا أو تِبتُم من الاسرار التي المعيليم إلا قسليلاً ، [سورة الإسراء آية ٥٨] كانت عنده من الاسرار التي (يكنتهما) عن الناس . (٢) وهذه المسألة قد بقيت \_أيضاً \_ في البصور المتأخرة من الاسرار الإلهية التي لا يجوز البحث فيها . (٣)

توجب وقد توجّه معاصرو ابن عباس الراغبون فى المعرفة ، إلى هذا العالم المعاصرين المعيط بتفسير القرآر ؛ ليزبل شكوكهم و إنى أقص هذا طبعا ناقلا عن الاخبار الإسلامية وقد سيق اتصالهم بالمفسر القديم فى ثوب قصصى عن الاخبار الإسلامية أن المستمعين له عند تفسير (آية ٢٣ من سورة النور)

<sup>=</sup> الأنبارى من خطأ الأسنداد) ، أزهرى : LA ، انظر (طهم ) جه ١ ص ٢٦ س ١٠ ، ابن سعد ( ج ٢ ق ٢ مس ١٢٢ س ٤ - ٣ ) : ﴿ وَلاَ أَعَلَمُ بِشَعْرُ وَلاَ عَرِبِيةً وَلَا بِتَهْسِيرِ وَلَا عَرِبِيةً وَلَا بِتَهْسِيرِ وَالْعَمْلِياتِ طَبِعَةً لَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَرِبِيةً وَلَا بِتَهْسِيرِ وَالْعَمْلِياتِ عَلَيْهِ وَلَا عَرِبِيةً وَلَا بِتَهْسِيرِ وَالْعَمْلِياتِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمْ بِلَا أَعْلَمُ لِللّهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَرْبِيةً وَلَا بِنَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَرِبِيةً وَلَا بِنَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَمْلِياتِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْلِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَمْ لِلْعُمْلِياتِ عَلَيْهِ وَلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي أَلَاهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَالْمُعْلِيلُونَ عَلَيْهِ وَلِي أَلْمُعْلِيلُونَ عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِي أَلْمُ لِيلًا عَلَيْكُونُ وَلِيلًا عَلَيْكُونِ وَالْمُعْلِيلُونُ وَالْمُعْلِيلُونُ وَالْمُعْلِيلُونُ وَالْمُؤْلِيلُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعْلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَلِيلًا عَلَالِمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْم

Z D M G 69, 202 anm. 4. (1)

<sup>(</sup>۲) طبری : ج ۱۰ ص ۹۸ . قارن ج ۱ ص ۲۸ ، قال أبو مليكة \_ في صدد سيوال ابن عباس عن آية من القرآن \_ : لا كل قال برأيه ، ولكنه أبي أن يقول شيثا في ذلك». قارن كتاب الانضداد [طبعة هو تسما] ص ۲۷۳ .

<sup>(</sup>٣) إحياء : ج ٤ ص ١١٣ قال سـ بعد ذكره لبعض تعاليم الراوقيين المحمودة في معنى الروح سـ : « فذلك سر من أسرار الله ، لم نصغه ، ولا رخص لنا في وصفه » قارن ج ٣ ص ٢٩٠٠

أخذتهم جذوة من السرور ، حتى إن بعض القوم هم أن يقوم إليه فيقبُّــل رأسه، من حسن ما فسر به سورة النور!. (١) ( الطبرى: ج ٨ ص ٨٣ ) . فن أمثلة ذلك ماجاء في سورة القصص آيات ٢٢ ـ ٢٩ [ قصة موسى في مدين۔ وعند البئر ۔ وفي بيت شعيب ۔ وتزو جه بابنته [۔ وهناكز بادات في قصص المتأخرين ؛ فقد خلطوا في هذه السورة هروب موسى إلى مدين وما حصل له في منزل شعيب ، بالقصة الانجيلية ليعقوب ولابان ، وقد ذكر فيها أن شعيبا طلب من موسى أن يممل عنده عددا من السنين ، على أن يكون صداقا لابنته : « قُـالَ إِنَّى أَرِيدُ أَنْ أَنْكُ حَـكَ إِخْلَدَى ابْنُدَيُّ مَاتَيْن عَلَى أَنْ تَدَاجُسَ فَي مُمَانَى حِجَمِج فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشراً فَمَمِنْ عَنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقَ عَلَيْكً . . . فَلَمَمَّا قَعْنى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بأَهْلُهُ آنَسَ مِن خَانِبِ الطُّورِ نَاراً قال لا منك أنوا إن آنسمت ناراً ... » وهنا اختلفوا: أى" الأجلين قضى موسى؟ هل كان ممان سنين ؟ أو أنه أتمَّ عشراً؟ فلم يتفق العلماء في ذلك على رأى ، وقد يمُّ موا \_ بطبيعة الحال؛ شطران عباس الذي يعرف ذلك ، فحكي سعيد بن جبير قال : قال مهودي بالكوفة ـ وأنا أتجهز للحج: إنى أراك رجلا تتتبُّ ع العلم، فأخبرني: أي "الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أعلم، وأنا الآن قادم على حبر العرب [يعنى ابن عباس] فسائله عن ذلك ؛ فلما قد منت مكة ، سألت ابن عباس عن ذلك ، وأخبرته بقول

<sup>(</sup>۱) طبری: ج ۱۸ ص ۷۶: « تقبیل الرأس » تعبیر عن الرضا بعد سماع العلم ، وقد قبل عمر رأس عبد الله بن سلام ، عندما بین له وجه معرفته النبي أكثر من ابنه (السكشاف . ۸۵ من سورة البقرة آیة ۱۶۲) . طبغور فی تاریخ بغداد [طبعة كار] من ۸۵ م . R. Hartmann, al Kuschajris Darstellung der Sufitums 180 . S. Krauss, Talmudische Archeologie, 3, 246 anm. 67: قارن التلمود عند: S. Krauss, Talmudische Archeologie, 3, 246 anm. 67

اليهودى ، فقال ابن عباس : قضى أكثرهما وأطيبهما ؛ إن النبي وَلِيَّالِيَّةُ إذا وعد لم يخلف . قال سعيد : فقدمنت العراق فلقيت اليهودى فأخبرته ، فقال: صدق وما أنزل على موسى ، والله العالم . (١)

م هكذا ظهر ابن عباس في كل المسائل المعقدة في التفسير ، الرجل الملهم، وأحياناً الرجل الذي نفحه الله بنفحة من روحه .

وقد وقف المسلمون حيارى إزاء هذه الآية [ ٢٦٦ من سورة البقرة ]:

د أيّو د أحد ك كُم أن تسكّون له جنة من نخيل و أعتنا ب بخرى من تخيرى من تخيم الانهار ، له فيهامن كل الشّمرات ، و أصابه الكبر و كله ذكر بيّة ضُعَما الانهار ، له فيهامن كل الشّمرات ، و أصابه الكبر كوله ذكر بيّة ضُعَما الانهار ، له فيهامن كل الشّمرات ، و فقد سأل عمر كل أسبيّن الله له الآيات لعمل كم تستيف كرون ، و فقد سأل عمر كل من واجهه عن معنى هذه الآية العامض ، ولم يحد أحدا يستطيع أن يعطيه عنها منواجهه عن معنى هذه الآية العامض ، ولم يحد أحدا يستطيع أن يعطيه عنها بحوابا مرضيا ، وفي روابة أن عمر سأل أصاب رسول الله ويتاب . . . » وفقه لوا: برون أنولت : «أبود أحدكم أن تكون له جنة من مخيل و أعناب . . . » وفقه لوا: الله أعلم فغضب عمر ، فقال : قولوا نعلم أو لا نعلم . فقال استعباس : فو نف منها شيء يا أمير المؤمنين . فقال عمر : قل ياابن أخي و لا تحقر نفسك . قال : أهل الحقير والسعادة ، حتى إذا كان أحو ج ما يكون إلى أن يعمل عمره بعمل من أعمال أهل الشقاء ، فأفسده كله في عمره و اقترب أجله ، ختم ذلك بعمل من أعمال أهل الشقاء ، فأفسده كله في عمره و اقترب أجله ، ختم ذلك بعمل من أعمال أهل الشقاء ، فأفسده كله في عمره و اقترب أجله ، ختم ذلك بعمل من أعمال أهل الشقاء ، فأفسده كله في عمره و اقترب أجله ، ختم ذلك بعمل من أعمال أهل الشقاء ، فأفسده كله في عمره و اقترب أجله ، ختم ذلك بعمل من أعمال أهل الشقاء ، فأفسده كله في عمره و اقترب أجله ، و المعرب ٣ ص ٢٤) .

وبهذا الشكلكان الناس يرجعون بسرور إلى ابن عباس، عندمًا يدور

Lidzbarski, De propheticis. legendis : قارن عن عن من عن قرن عن المقيقة ـ الأجل الذي قضاه عند شعيب arabicies 29. عشر سنين .

الأمر حول تفسير موثوق به لا ية كلمة في القرآن، أو جملة مشكوك فيها أو ذات مهان كمثيرة.

ولا يوجد عند هؤلاه الذين يهتمون بالمؤلفات، في هذه الناحية، شك ابن عباس في أنه لا يكاد يرجع إلى ابن عباس شيء ما نسب المتأخرون إليه، وعلى أحسن الفروض لا يرجع إلى ابن عباس شيء قليل جدا من ذلك. وقد فرق النقدة المسلمون بين ما يستمن التصديق من الاسانيد التي يقوم على طرفها ابن عباس وبين ما لا يستحق ذلك (۱) ، . قال بعضهم عن هذه الاسانيد:

إنها أسانيد الكذب وهو دليل على أن النقدة المسلمين .. أيضا ــ لم ير دواهذا الفرض ، وقد أرادوا أن يخطئوا النتائج الا خيرة الصحيحة شكلا، مما هو

مضاف إلى هذا الإمام الذي لأنزاع فيه. (٣)

وقد بذل الناس جهداً كبيرا من جهة أخرى - فيما يختص بتصديق أحاديث المحدثين القدامى المتصلين بابن عباس اتصالا مباشرا - فى الإتيان بيقصدص تدل على الثقة بهؤلاء الناس فيما يحدثون به عن تعالم ابن عباس بشكل واضح بقدر الإمكان ؛ فقدعرض مجاهد (المتوفى سنة ١٠٧ - أو ١٠٣ه) المصحف على ابن عباس ، ثلاث عرضات ، من فاتحته إلى خاتمته ، يوقفه عند كل المصحف عنها (۳) ؛ وكان عكرمة (المتوفى سنة ١٠٥ه) - وهو من موالى اية منه ، ويسأله عنها (۳) ؛ وكان عكرمة (المتوفى سنة ١٠٥ه) - وهو من موالى

<sup>(</sup>۱) قارن البر.ندى فى صحيحه : ج ۲ ص ۱۵٦ س ۱۲ ، الله تقان للسيوطى ( فعمل ۷۹ ) ج ۲ ص ۲۲۵ ، ۲۲۵ .

<sup>(</sup>۲) أضاف الرمحشرى إلى ماينسب إلى ابن عباس فى تفسير سورة يوسف آية ١١٠ هذا الترديد: ( فأن صح هذا عن ابن عباس ) ج ١ ص ٤٨٩ أسفل ، وراجع تمحو هذا عند تفسير سورة فاطر آية ٢ ( ج ٢ ص ٢٣٧ س ٨ أسفل ) .

<sup>(</sup>٣) طبری: چ ۱ ص ۳۰ ع ج ۲ من ۲۲۳ ه

الإمام - « أعلم الناس بالتفسير » (١) ، قال : « كان ابن عباس يصنع في رجلي السيك بل ويعلم من القرآن والسنن » (١) . وهذا - في الغالب - نوع من المسالخة ، للتدليل على التمسك والاستمرار على الدرس والعلم (١) . ولقد ظهر أن هذا الرجل الموثوق في صلته بابن عباس - كا ظن ذلك بعض المسلمين وأكده - قد أساء استعبال علاقته به ، من جهة أنه نشر عنه أشياء لم يسمعها منه (١) . ومن أجل ذلك قال ابن المسيب لمولاه : «لاتكذب على كاكذب على ابن عباس » . (٥) كما عوقب من أجل هذا - أيضا - من على "بنعيد الله بن عباس بشكل مهين (٢).

ومن الأخبار التي تدل على التقدير الشعبي في هذا الوقت (حكومة هشام المروانية) لحماة السنن والتقاليد المقدسة ، بإزاء التقدير من الشعب للشعراء العامة ، الذي لم يكن أقل من تقديرهم للا تقياء ، هذا الخبر : وهو أنه عنددفن عكرمة لم يوجد من الناس من يحمله ، بينها كان هناك جدّم غفير عند دفن

<sup>(</sup>۱) ورد أن عكرمة بين لابن عباس مشكلات كان وقع فيها ۽ ابن قبم الجوزيه ف[أعلام الموقعين ج ٣ ص ٤٥]في سورة الائمراف آية ١٦٤٠ فلما بين عسكرمة لابن عباس ذلك كساه بردة وفرح به ٠

<sup>(</sup>٢) أبن سعد: ج ١ ق ٢ ص ١٣٣ س ١٣ ــ ١٩ ، و نفس المصدر : ج ه ص ٢١٢ س ١٠ (٣) أبن سعد: ج ١ ق ٢ ص ١٣٣ س ١٠ ص ١٣٠ س ١٠ الله المطيئة (٢) كان الحلميئة (٢) كان الحلميئة (٢) كان المحلم في الله السودان أنهم كانوا يضمؤن أولادهم في القيد إذا أهملوافي حفظ القرآن ، ولا يحلونه حتى يحفظوه .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( الأذان · رقم ٧ ه ١ .) قال : إن أباممبد « نافذاً » أصدق مو الى ابن عباس ·

Tor Andrae in Le Mond oriental (1912) 6, 8: قارت (ه)

<sup>(</sup>٦) ابن سعہ : ج ہ میں ۱۰۰ س ۱۶ ۽ ياقوت : ج ہ ص ٦٣ ، ٦٥ (کان يو ثقه علي باب الکنيف ، ويقول : إن هذا پکذب علي أبي ) . ا

كشير القرش الذى مات فى نفس اليوم ، جاموا لتشييع الشاعر عندمو ته. (١) حقاً أنه قد عزى ذلك إلى تحقير المولى ، حتى بعد موته (٢) ، إزاء تشريف الحر (٣) ؛ بيد أنه لايظهر أن هذا التحقير والإهمال كان يرجع إلى عقيدة عكرمة فى الخوارج ، وأنه تغيّب عند بعض الناس عند ما تطلبه بعض الولاة . (٤)

وقد جمعت تفاسير ابن عباس المروية عن تلاء ذته المباشرين فى وقت تنساسير مبكر (٥) ، كما جمعت أبين عباس المروية ، جمعها أبو بكر محمد بن يوسف ابن عباس المناويه الفقهية ، جمعها أبو بكر محمد بن يوسف ابن يعقوب و دا هو ابن الخليفة المأمون ] (١) ، الفقيه المحدّث

<sup>(</sup>١) الجميحي في البقات الشعراء ( طبعة هل ) ص ١٣٤ س ١٠١٠.

<sup>(</sup>۲) على خلاف هذا ماجاء في ابن سمد (ج ٥ ص ٣٠٦ س ١٣) أنه احتفل بتشييع جنازة مولى بالنداء في السجد في جم غفير (في هذه الواقعة كان صاحب هذه الجنازة معروفا بالفضائل).

Wensink, Semetic rites of: عكن أن يكون متصلا بالمبادىء التي لاحظها (٣) mourning and religion (Amsterdam 1917, Verhadelingen der K. Akad. van Wetenschappen, Letterk. N. R., 18 Nr. 1)26 f. (Museum 25 [1917] C. 45 oben).

<sup>(</sup>٤) أخبار ذلك عند ياقوت (طبعة مرجليوث) ج ه ص ٦٣ س ١١ ؛ ٦٤ س ١٠ومج ذلك ربما لا يتفق ماجاء من عكرمة ، من دعايته بدعاية الخوارج ، مع ماجاء من سلوكه في جياته .

<sup>(</sup>ه) فهرست: ص ۳۳ س ۲۱ وما يايها، ولا يوجد من هذه السكتب كتاب مستقل وصل إلينا.

<sup>(</sup>٦) وقد ذكر فى ياتوت (Geog. W. B. I 256) عباسي آخر من نسل (الهادى) فى هاماء الشافعية .

الشافعي "الذي توفى بمصر (۱) وحروف التفسير لمجاهد وعطا. وغيرهما من المحدثين من مدرسة ابن عباس الذين روكو اعنه قد عرفت في التأليف الإسلامي بأنها أقدم المجموعات . (۲)

كما طبع فى الشرق مرارا التفسير المنسوب إلى ابن عباس الذى توجد منه مخطوطات كثيرة (٢)، و يمكن للذين يرغبون، أن يبحثوا العلاقة بين المخطوط والمطبوع من ذلك، (٤) ومقارنة أحدهما بجانب الآخر، وأن يفحصوا ماتحتويه هذه الكتب من التفاسير، بإزاء روايات التفسير المنسوية إلى ابن عباس فى نواح أخرى اليتعرفوا مافيها من صواب ؛ فإنه حفظ حمندا يمكن التصديق - بشكل ما - بما نسب إلى ابن عباس ؛ ولم تتح لى فرصة لحذا العمل.

وهذا السلطان غير العادى الذى أحاط بهـذا الرجل الموثوق به فى التفسير القديم، قد بعث الجهود إلى جعله المرجع الآخير ـ أيضا ـ للتفاسير

<sup>(</sup>۱) ابن حزم « جمهرة الا نساب » [ من مخطوط فى الهند تفضل بوضعه أمامي الدكتور دنيسن روس ] fol. 14 b ، وهو مجموع على كتب النقه فى ٢٥ كتابا ، ولهذا العباسى \_ أيضا ــ رسائل أخرى . قارن أعلام الموقعين : ج ١ ص ١٣ ( واسم ابنه فى هذا الموضع : موسى ) .

<sup>(</sup>٢) إحياء: ج ١ ص ٧٩ .

ه اللاحق تر که ماذکر هناك وإلى ماذکر هناك وإلى ماذکر فراللاحق تر که Brocklmann I 190 (۳) من الخطوطات ما يا آتى : مكتبة من ١٩٥٣ ( قارن : 1899, 262 ) من الخطوطات ما يا آتى : مكتبة فاتح باسستانبول ١٧٣ — ١٧٥ بايزيد رتم ١٤٤ با عامل أفندى ١٧٨ — ١٧٨ فاتح باسستانبول ١٧٣ — ١٧٥ بايزيد رتم ١٤٤ با عامل أفندى Bibliotca Ambrosiana, in Griffini 1 Manuscritti di Milano. Prima collezione No. 11 (47) Revisita degli Studis orcentali 11 7 ff. 166.

<sup>(</sup>٤) «أبيع فى بولاق ( ١٣٩٠ ) ، وفي بومباى ( ١٣٠٢ ) ، كما طبيع تفسير ابن عباس « تنوير المقياس تفسير ابني عباس » على هامش « الدر المنثور » للسيوطي .

المذهبية عند المتأخرين ؛ فني كتاب حسن بن المطهر الشيمي عن فضائل على ، (١) عدد ابن عباس ـ أيضا ـ في كثير من المراضع من الشيوخ القدامى . كمازعم سهل التسترى في التفسير الصوفي (كما يأتي في الفصل الرابع) أنه عن طريق عكر مة المرجع الأعلى للتفسير عند الصوفية (١) . فاسم ابن عباس معتبر عند كل طبقات المسلمين وثيقة وسندا للصدق في أمود الدين (١).

وأكثر هذه المجموعات تصديقا هو المجموع الذي يرويه على "بن طلحة الهماشمي باسم ابن عباس بالذي قال عنه ابن حنبل : « إن في مصر تفسيراً عن ابن عباس رواه على "بن طلحة الهاشمي، وليس بكشير أن يرحل إلى مصر من أجله»، ويرجع الفضل في بقاء هذا المجموع إلى نسخت له، ومن هذا كاتب الليث بن سعد، العالم المصري (المتوفي سنة د١٧٥ه) نسخت له، ومن هذا المجموع أخذ البخاري والطبري وآخرون من المحدثين فيها يختص بتفسير ابن عباس، ومع ذلك فقد صرح النقدة المسلمون بأن ذلك الرجل (على "بن أبي طلعة ) لم يسمع التفسير الذي تضمنه كتابه مباشرة من ابن عباس (أ). وهكذا فإنه، حتى في صحة القسم الخاص بالتفسير الاكثر تصديقا، يحكم النقدة المسلمون بهذا الحكم، فيها يتعلق بصحة نسبته لابن عباس، على أنه هو المصدر الأول له.

<sup>(</sup>١) ﴿ كَشَفُ الْيُمْيِنُ فِي فَضَائِلَ أَمْيِرُ لَلْوَمْنَيِنَ ﴾ [ بومباى ٢٩٨ ) •

Pertsch, Katalog der ar. Handschriften . Gotha 1 413, 1: عند (۲) من الأشياء النادرة ، أن خصوم ابن تيمية الحنيلي لكي يسو أو اسمعته دسلسوا له رسالة في تغنير ابن عباس ( ألوسي جلاء العبن ( بولاق ١٣٩٨ ) ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) السيوطى فى الاعتقال ( فصل ٧٩ ) ج ٢ ص ٢٢٣ . وساق فى [ الفصــل ٣٦ ] (ج ١ ص ١٤٢ ص ١٤٣ ) بنام السكامات (ج ١ ص ١٤٢ — تفــير كل السكامات على ترتيب السور عند ابن عباس ، عن ابن أبي طلحة، بالأسناد المذكور

وإن هذا الحشد الكبير من المادة المروية، يسهل واحب الوقوف موقف النقد إزاء ذلك، ولا نستطيع، بالرغم من هذا الحشيم الذى صاحب هذه الاخبار، أن نحدد الغرض والقصد من هذا الجهد الشديد الذى حفظ به الرواة هذه الاشياء الكثيرة المماوءة بالمتناقضات من غير اهتمام بذلك، وإنه لمما يلفت النظر في هذا المحيط هذه الظاهرة الغريبة: وهي أن التماليم المفسوبة إلى ابن عباس تحمل طابع التصديق بشكل متساو، وهي في نفسها تظهر في تضاد شديد بينها وبين بعضها، بما لا يقبل التوسط أو التوفيق. المنافر في تضاد شديد بينها وبين بعضها، كانت مثاراً لجدال كشير في بعض وهاك مثالا لهذا في مسألة خلافية، كانت مثاراً لجدال كشير في بعض الا وفات، وهي أي ابني إبراهيم كان مرادا بالذبح؟ (١) وقد جاء القرآن المكي بهذه القصة (شورة الصافات آيات ١٠١ سـ ١٥٠) من غيرذ كر لاسم الابن المأمور بتضحيته. وقد عرف الذي نفسه من أهل الكتاب أنه الابن المأمور بتضحيته. وقد عرف الذي نفسه من أهل الكتاب أنه المنافرين القدماء كانوا على هذا الرأى (٣)، ولكن ـ كا هو عند

Z D M G, 32, 556 Anm. 5 : قارن المراجع في (١)

<sup>(</sup>٢) في حدال يوحنا الدمشق في لا الحجر الأسود » زعم أن السلمين في عصره كانوا (Becker, Zeitschrift f. Assyriologie, 16, 182 : يرون أن إسحق هو الذبيح : oben.)

<sup>(</sup>٣) في حديث للصحابي [نهار العبدى] سمى النبي إسحق بأنه ذبيت الله: أسد الغابة (ج٥ س ٣٤ س ١٠) طبرى في التاريخ (ج١ س ٢٩٩) بعد بيان تفصيلي للخلاف، وفي التغسير عند سورة يوسف آية ٦ (ج ١٢ ص ٨٦) ورأى أخيرا أنه إسحق، وفي قصيدة لأبي العلاء المعرى (سقط الزند [بولاق ١٢٨٦] ج١ ص ٦٤ بيت ٤) زعم فيها أن إسحق هو الذبيح، وفي القصص الا دبية الفديمة سمى يوسف (الصديق) ابن يعقوب إسرائيل الله إن إسحق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله (البيهق طبقة شفالي ص ١٠٥) قارن عبد القادر الجيلاني في (الغنية واطبعة مكة ع ٢ ص ٢٠٤).

الطبرى أيضا \_ رأى عمر بن عبد العزيز الانتقال إلى رأى آخر ، وظهر له أن اليهود ، حسداً منهم للعرب أن يكون إسماعيل أباهم الذى أمر الله فيه ، زعموا أنه إسحق ؛ لأن إسحق أبوهم ، وكان ذلك منهم تحريفا لله كتب (۱)؛ ويُرى هذا التحريف واضحامن أجل أن النص الإنجيلي (22,2) جاء مذا الشكل : هذا التحريف واضحامن أجل أن النص الإنجيلي (22,2) بدلا من وابنك الوحيد ، و قال الله لإبراهيم ، اذبح ابنك بكرك (۱) إسحق بدلا من وابنك الوحيد ، ولا يمكن أن يفهم من الابن البكر سوى إسماعيل ، لأن إسحاق ولد بعد ذلك ، فاسم و إسحق ، المذكور في النص بجانب و ابنك بكرك » زيادة على الأصل فاسم و إسحق ، المذكور في النص بجانب و ابنك بكرك » زيادة على الأصل زادها اليهود ، وهي زيادة تناقض الأصل . (۱) وعلى هدذا الطريق وصل زادها اليهود ، وهي زيادة تناقض الأصل . (۱) وعلى هذا الطريق وصل المسلمون إلى أن [إسماعيل] هو الذبيح المفدى على وجه الدقة ، بجانب أسباب المناك على وجه الدقة ، بجانب أسباب الرأى الآخر ، في تاريخ الطرى، بروح غير متحيزة لا حدهما .

وهكذا قام رأيان متخالفان ، وكلاهما يعتمد على النقل ؛ فالقائلون بأنه إسحق يعتمدون على أبي هريرة، وعلى كعب الا حبار ، العالم اليهودي الأصل والثقة في القصص اليهودية والنصر انية عندالمسلمين ؛ وكذلك اعتمد أصحاب هذا الرأى على ابن عباس ابن عم الرسول ، فهو الحجة العلما دائما في مسائل التفسير . واعتمد علميه أيضا ـ أصحاب الرأى الآخر ، فكلاهما يعتمد على إسناد متصل بابن عباس يدعم به رأيه ؛ فالإستحاقيدون عن عمكرمة،

<sup>(</sup>Geogr. W B. 3, 557, 3) قارن ياقوت (١)

<sup>(</sup>٣) فى شعر معزو لا مية بن أبى الصلت [شولتس ص ٢٩ بايت ١٠ ] نعت الابن بالبكر ولم يسم . ومن المسكن أن تجرؤ على قبول أن هذا البيت لا ميسة قد قصد به إطادة ماحرفه اليهواد من الا تجيل للحالة الا صلية .

<sup>(</sup>۳) ابن قيم الجوزية ، هداية الحيران من اليهود والنصارى [ القاهرة مطبعة التقدم المعلم المعلم

والإسماعيليون (١) عن الشعبي أو مجاهد ، كل أو لئك سمعو ا ذلك عن ابن عباس ، وكل اتدعى بأن هذا هو رأيه في هذه المسألة. (٢)

وبعد أن ساد شيء من التردد في هذه المسألة (٣) ، أجمع المسلمون ما أخيرا معلى أنه إسماعيل ، وعمل يدل على ذلك ما أيضا ما أنهم استعملوا لصاحب هذا الاسم موهمذا بطبيعة الحال ظهر أخيرا ما الكنية المذكرة بذلك : و أبا الذبيح » (١) ، وفي الغالب أيضا : وأباالفداء» والمثال المعروف لذلك يظهر في اسم و أبي الفداء » المؤرخ المعروف (المتوفى سنة ٧٢٧٩) ، وهو إسماعيل بن على (٥) . وفي إحدى قصائد رفاعه بك

Lidzbarski 1. c. 41, 10 : قارن (۱)

<sup>(</sup>٢) الطبرى: ج ٢٣ ص ٢٤ - ١٥٠

<sup>(</sup>٣) كا عند الجاحظ في [ الحيوان ] ع ١ ص ١٤ ص ٤ من أسفل «وقد أمرالله (تمالي) إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) بذبح إسحاق أو إسماعيل » . وكذلك صاحب كتاب [ البدء والتاريخ ] ع ص ٦٣ قال : « والله أعلم » . ثم رأى رأيا ثالثا وفق فيه بين الرأيين بجواز تعدد الواقعة ، فرة كان إسحق ، ومرة كان إسماعيل .

<sup>(</sup>٤) في روض الرياحين اليافهي [القاهرة ٢١٧] ص ٢١ سي أحد الصوفية أبا الذبيت الساهيل بن عبل الحضرى . ونودي بعض من اله [إساعيل] بـ لا ياأبا الذبيت » ، عند المزرجي هقد اللالى » : Pearl Strings ed Redhouse, 202 وأتى السيوطى في المزرجي هقد اللالى » : Pearl Strings ed Redhouse, 202 وأتى السيوطى في المزرجي هقد اللالى » : يحديث إجازة من أبي الذبيت إساعيل بن أبي بكر الزبيدي و (تعليقه على بغية الوعاة ٢٥١) المغداء » المؤرث إسماعيل بن عمر بن كشير (المتوفيسة ٤٧٤) وكذلك عماد الدين بن أحمد من عائلة ابن الأشير الأشير المتوفيسة ٤٧٥) (كوراء في الفراء إسماعيل المناهي وكذلك عماد الدين كانت حياته بين (سنة ٢٥٢ ـ سنة ١٩٩٩) . وجاء في [فهرست المقاهرة ج ١] أنه كان في القرن الثامن . وكذلك أبو الفداء إسماعيل بن حسين الحزرجي والمناهيل المتوفي (سنة ١٣٦٧) ، وكذلك إسماعيل البعلى المتوفي (سنة ١٣٦٧) ، وقلف المترادف في اللغة العربية العربية (Pertsch, Arab, على البعلى المتوفي (سنة ١٣٦٧) ، وقلف المترادف في اللغة العربية المعربية المعمد المسول (Pertsch, Arab. Gotha nr. 422) س. a. m.

الطهطاوى ، فى مدح الخديو إسماعيل باشا فى سنة ١٨٦٣ ، كرر فى ندائه هذه الكنية: ﴿ أَبُو الْفِدَاءِ ﴾. (١)

و مكن أن يرىمن ذلك، إلى أى حـد يكون مقدارصحة الرأى المستند الاسناد إلى ابن عباس، وإلى أي حــ عكن الاعتراف به ١٠ وما نعتبره بالنسبة له وللآراء المأثورة عنه، ممكن أن يعتبر، إلى أقصى حدّ، بالنسبة للتفسير المأثور بـ فالأِقو الالمتناقصة يمكن أن ترجع دائمًا إلى قائل واحد، معتمدة .في الوقت نفسه ، على أسانيد مرضية موثوق سها ، وهذا التصديقي، والثقة سهذه الآراء المتضارية ، قد يتحدد عندما نلقى نظرنا مرة بعـــد أخرى إلى تاريخ قيام فالطبري في سورة الدخان آية ١٠ \_ وسنتناول قريما تفسيره الكمير \_: ﴿ فَارْ تَدَقُّبُ ۚ يَوْمُ ۖ تَأْتَى السَّمَاءُ بِدُخَانَ مُسَبِينَ . ، يحدَّثنا بحديث عن أمور الآخرة مسند إلى حذيفة بن اليمان، أخبره به الني، ولم يحدُّ ثب بهأحدا غيره من الناس.(٢)وحتى هذه الاخبار المغيَّسبة لم تتركها الروايات ، بل أخذت تتحدث عنها وتربطها ــ بسرور ــ باسمـه من أجل علاقته بالنبي، تلك الخيالات المغيبة الكبيرة ، عا لا يطمع حذيفة نفسه في مثلها ؛ فن تلك الأخبار الغيبية « الدخان في السماء » .ولا يعنيناهناهذا الموضوع ، وإنما تهــمنامسألة الإسنادَفي هذا الموضع؛فأحدأولثكالرواةفي حديث حذيفة هوالفقيه المدروف سفیان بن سعیدالثوری ( المتبوفی سنة ۱۶۱ هـ) رویعنه روادبن الجلز اح، (۳۶ وروى عن روّاد ابنه عصام هكذا: ﴿ عن عصام بن رواد بن الجراح عن أبيه عن سفيان الثورى عن حذيفة ، وهنا يقول الطبرى : و وإنما لم أشهد

<sup>(</sup>١) في مجموعة للمحامي الأيطالي[فرانكأنطون]: Franc. Anton. De marchi Kairo (Castelli 1280.)

Vorlesungen 193. (Y)

<sup>(</sup>٣) رواد بن الجراح حدث في إسناد له ( بغيسة الوعاة كلسيوطي ٤٤٧ س ٨ ) عن عباس أبي روق من عائلة أبي روق الهزاني التي عولجت في : Z. D. M. G 58,585 ونسب هناك بالقارقوفي ۽ وأنه عم للمزني الذي روى عنه الحديث

له بالصحة ؛ لأن شمد بن خلف العسقلاني حدثني أنه سأل رو ادا عن هدا الحديث : هل سمعه من سفيان ؟ فقال له : لا . فقلت : فقر أته عليه ؟ فقال : لا . فقلت له : فقر أنه عليه ؟ فقال الا . فقلت له : فقلت له : فقرى عليه وأنت حاضر فأقر به ؟ فقال : لا . فقلت له : فن أين جممت به ؟ قال : جاءني به قوم فعرضوه على "وقالوالى : اسمعه منا ، فقر موه على " وقالوالى : اسمعه منا ، فقر موه على " ، شم ذهبوا فحد أنوا به عنى . أو كما قال به . (١) وهو نوع من اللعب والحنداع في الإسناد (٢)، يَخدع به بعض حملة الحديث الماكر بن الناس ؛ ليظهر وه في شكل لامع جذاب أمام الرأى العالم الصالح السائد ؛ هؤلاء هم حملة جزء من الحديث . ومثل هذا يُعمل ما يضمل أيضال في أحاديث أخرى لحذيفة وغيره من أصحاب الذي .

خقيقة التفسير بالماعثور

ومن الملاحظات التي أبديناها يمكن أن نخلص بهذه النتيجة: وهي أنه لا يوجد، بالنسبة لتفسير مأثور للقرآن، مانستطيع أن نسميه وحدة تامة أو كياناً قائمًا أ فإنه قد تروى عن الصحابة في تفسير الموضع الواحد آراء متخالفة ، وفي أغلب الأحيان يناقض بعضها بعضا من جهة ، ومن جهدة أخرى فقد تنسب للصحابي الواحد في معنى الكلمة الواحدة أو الجملة كلها آداء مختلفة .

وبناء على ذلك يعتبر التفسير الذي يخالف بعضه بعضا، والمناقض بعضه بعضا، مساويا « للتفسير بالعلم » (٣) ؛ وقد أثبت الغزالى – الذي سنعرف قريبا رفضه الشديد للتفسير بالرأى – هذه الحقيقة على أنها شيء عادى "بأنه توجد آيات « لها خمسة معان، أو ستة ، أو سبعة ، مروية كلها عن أصحاب

<sup>(</sup>١) الطبرى: ج ٢٥ ص ٧٢.

<sup>(</sup>۲) آحب أن أذكر واحداكان من المكترين في الحديث بالكوفة ولقب ( بالبحر ) حدث عنده الدارقطني ، وهو أبو العباس أحمد بن عقدة ( المتوفي سنة ۳۳۲ ) بقول عنه بعضهم : إنه لا يتدين بالحديث ؛ لأنه كان يحمل شيوخا بالكوفة على الكذب : يسوى لهم السخا ، ويا برهم أن يحدثوا بها ، ثم يرويها عنهم .! (تذكرة الحفاط للذهبي : ج٣ص٠٢) . المن الا من الا مثلة الظاهرة للأشكال المختلفة في التفسيد الما ثور ما جاء عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري [سورة ق آيتي ٢٠ ـ ٣١] . طبري : ج ١٦ م ٢٠٠٠ .

الرسول والمفسرين من السلف » (١).

وما يأتى به المفسرون عند ذكرهم للتفاسير المختلفة ، من قولهم : (والله سبحانه أعلم بما أراد) (٢)، يشعر بأنهم يعطون مكانا للفرض ، حتى كانهم لا يتمسكون بتفسيرهم على وجه القطع . ولقد اعترف الناس فى وقت مبكلر بأن المعرفة الوثيقة لبعض أشياء من القرآن قد ذهبت بعد الجيل القصير التالى للرسول (٣) ، وأنه توجد فى القرآن مواضع تقصر عن فهمها المعرفة الإنسانية، ما استأثر الله بعلمه . (٤)

وجســوه القرآن وقد رأى أهل الدين المسلمون أن فى هذا ــ أعنى إمكان التفسير بأشكال اختلفة ــ إعجازاً وفضلا للقرآن ، ودليلا على مافيه من ثروة لا غاية لها (٥) ؛ فالقرآن و ذو وجوه » أى أنواع من الفهم (٦) . وهذا يتفق تماما مع ماعند علماء اليهود فى التوراة (٧): (بانيم == وجوه) . وبهذا التجويز للتفسير بروايات مختلفة رأى الناس أنه من الفضل الذى يـُمدَح به العالم أن يكون على معرفة بوجوه التفسير المختلفة فى الموضع الواحد : «لن تفقه كل الفقه حتى ترى القرآن

<sup>(</sup>١) إحياء: ج ١ ص ٣٧ س ١٠٠

<sup>(</sup>۲) فيما يتعلق بتفسير سورة الطارق آية ٨ وما فهم من « الرجع » ( لسان السرب [ مادة رجع ] ج ٩ ص ٤٧٣ س ٨ ) ، وما نقل من ذلك حرفيا في ( تاج العروس ) ج ٥ ص ٣٥١ س ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) فى أسباب النزول انظر : ( ص٤٥) فيما تقسيدم ، وقد أنسم أبو ذر على رأيه فى نزول آية ٢٠ من سورة الحيج ( ابن سعد : ج٣ ق ١ ص ٢٠ س ١ ) .

<sup>(</sup>٤) كتاب الائشداد [طبعة هو تسما] ص ٣٧٣ س ٩٠

<sup>(</sup>٥) راجع هذا الاصل في المقدسي [ طبعة دي غويه ] س ١٨٧ س ١٤٠.

<sup>(</sup>٦) • Voriesungen 41,23 • وقول الرسول : « لا تضربوا القرآن بعضه ببعض • که زاد علیه الغزالی ( إحیاء: ج ۲ س ۳۳۹ ) هذه الجلة : « فائنه آنزل علی وجوه » • وعلی هذا فهناك مجال واسع للتوفیق لما لیس محدودا فیه •

Leopold Lôw, Gesammite Schriften 2 (Szeged 1890): قارن (۷) عارن (۶ ff.

وجوها ، (١). وهذه الملاحظة تُمرَى برضوح في كل كتاب من كتب التفسير المستفيضة؛ فنراهم ما آية بعد آية ما يذكرون بعد التفسير الذي يستظهره المفسر جملة من التفاسير المخالفة تحت هذه المبارة: (وقيل . . . ) . هماده هي الوجوه التي يعدُّ تجويزها دليلا على المدَّعِينِ الفُّكري الذي لا ينضب في كالام الله (۲).

ا بن جرير

منذ القرن الثاني الهجري كانت حاجة العلماء المسلمين شديدة لكتاب في التفسير بالمأثور، والحاولات الأولى في هذا الصدد ذهبت عرور الزمن، والذي بقي منها هو ما وصل إلينا في ذلك الكيتاب الخالد الممتاز ، الذي بلغ فيه التفسير بالمأ ثور قمَّتَه العالية ، وكان من جهة أخرى نقطة التحول، والحجر الأساسي للتفسير بمد ذلك ، ففي الوقت الذي جاءت فيه هذه التفاسير الأخيرة موجزة للتفسير في شكله النهائي ، فإن ذلك الكتاب لم يقتصر فيه على تسجيل التفسيروحده، بل تجلُّت فيه، وراء ذلك، البذور الأولى لهذه الجهود.

ومؤلَّفه هو محمد بن جرير الطبرى (ولد سنة ٢٠٥ وتوفي سنة ٣١٠هـ) عارج الله الذي يعد مثالا كبيرا للعلوم الاسلامية في كل المصور ، وقد قدره العلم ﴿ وَعَرِيْلُهُ إِنَّ الْأُورِي حَقَّ قدره من زمن مضى ، من أجل كـتابه العظيم في التاريخ (٣) الذي استفدنا منه ، كرجع مهم "عزيز، في در اساتنا عن العصور الأولى للتاريخ الإسلامي، وقد أخرجه [ دى غويه ] ومساعدوه مطبوعا بليدن، ويعتبر الطبرى أصلا أبا التاريخ الجفرافي الإسلامي. (٤) ( Histoirgraphie )

<sup>(</sup>١) ابن سعد : ج ٧ ق ٣ ص ١١٤ س ٢٢ ۽ إحياء : ج ١ ص ٣٣ س ٩ ۽ سيوطي : ( التقان نصل ٣٩ ) تج ١ س ١٧٤ . وهذه الأقوال المجموعة في هذا الفصل هي وجوه القرآن في الـكمايات المترادفة ، واكبن هذا التحديد غير صحيب م

<sup>(</sup>٢) قارن [ جامع بيان العلم وفضله ] لابن عبد البر:س ١٣١ س ٥ .

<sup>(</sup>٣) عنه تأليفه للتاريخ كان تفسيره للقرآن موجوداً ، وقد أشار إليه في : ج ١ ص

<sup>(</sup>٣) وهو ــ غالبا ــ ما يحجيء شيخا مباشراً في الا"سناد لمؤلف[الا"غالي] مثل ماجاء في: ج ٨ ص ٩٦ س ٩ ، ٩٨ س ٨ ؛ خ ١٥ ص ٢٦ س ١١ ، خ ١٠ ص ٩٨ ، خ ٢١ = ٢١

أما عند أهل الشرق، فإن جهوده التي أذاعت شهرته تقوم على العلوم الإسلامية الدينية، ولم أن كتبه الدينية (في الحديث والفقه وما يتعلق بذلك) قد اختفت عمليا منذ وقت بعيد، وأغلبها قد طواه النسيان، وكذلك مذهبه [الجريري] الذي أسسه بعد بحث طويل، لم يستطع البقاء.

وإلى وقت قريب كان كتابه في التفسير ، الذي لايقدار بثمن بالنسبة لمعارفنا الاستشراقية ، بعتبر مفقودا أيضا . وقد أجمع الباحثون في الشرق (١) والفرس في الحكم على قيمته تنيقول أبو حامد الإسفراييني ( المتوفى سنة ٩ ، ٩٥) : « لوسافر رجل إلى الصين حتى يحتصل كتناب تفسير محدبن جرير، لم يكن ذلك كشيرا » . (٢)

وكتب [ نولدكه ] في سنة ١٨٦٠ بعد اطلاعه على بعض فقرات من هذا الكتاب : « لو كان بيدنا هذا الكتاب الاستغنينا به عن كل التفاسير المتأخرة ، ومع الاسف فقد كان يظهر أنه مفقود تماما ، وكان مثل تاريخه الكبير ، مرجعا لا يغيض معينه ؛ أخذ عنه المتأخرون معارفهم » (٣) والمكتبل التي جاءت تدل على صحة هذا الحكم (٤) ولقد كانت مفاجأة سارة للا وساط العلمية في الشرق والغرب ، أنه وجدت في حيازة أمير [ حائل] نسخة عطوطة كاملة من هذا الكتاب (٥) وقد علبع في القاهرة سنة ١٩٠٣ (وطبحت

ـــــ ص ١٦٤ س ٦ ( قارن\_أيضا\_ ج ٢٠ ص ١٠٣ س ١١ ) . وكان اتصال أبى الفرج به في سن الشباب ، فقد كان عمره عند وفاة الطبرى ٢٦ سنة ؛ لا أنه مات وسنه ٤٤ سنة .

<sup>(</sup>۱) من ملاحظات الغهرست ص ۲۹٤ س ۹ أن الفيلسوف المسيحي يحيي بن عدى (مات سنة ۷۷۶م) الذي كان معاصرا العماحب الغهرست كتب نسختين من تفسير الطبرى .

<sup>(</sup>٢) عند ياقوت [طبعة درجليوث] ج ٦ ص ٤٢٤ س ٤٠ وأهل الا ندلس يقدرون كتاب التفسير المفقود لمماصر الطبرى « بق بن مخلد القرطبي » أكثر من كتاب أهل الغرب ( ابن بشكوال[طبعة ٢٧٧ - ٢٧٧ ص ٢٧٧) .

Geschichte des Korans 26-27. (Y)

O. Lotts: Tabari's Korancomm-: قارن على الأخص هذا النصل ألمهم النصل ألم المال على الأخص هذا النصل المهم: (٤) وما على الأخص هذا النصل المهم: (٤) وما على الأخص هذا النصل المهم: (٤) وما على الأخص هذا النصل المهم:

<sup>(</sup>ه) راجع عن الأخبراء المنفردة : Brocklmann I 143 ؛ وغير ذلك في : عاملف أفندي رقم ١٨٦ ــ ١٩٠ ؛ بايزيد رقم ٨٣ ــ ٨٦ ؛ فاتح ١٦٩ - ١٧٧٠ .

منه حديثًا طبعة مصححة في سنة ١٩١١)، وهو كتاب ضخم (١) في ثلاثين جزءا (نحو من مائتين و عيدة آلاف صفحة من القطم الكبير). وبهذا أصبحت في يدنا دائرة معارف غنية في التفسير المأثور ، ومؤلِّفها هو الإمام الطيري. (٢) وهو يخاصم . بقوة . أصحاب الرأى المستقلين في التفكير ، الذين ابن جرير يتسَّيعون ـ أحيانا ـ هو آهم الشخصي (٩) ، ولا يزال يشدَّد في الرجوع إلى (العلم) (٤) الراجع إلى الصحابة والتابعين ، والمنقول عنهم نقلا مستفيضا، ويرىأن ذلك. وحده ـ هو علامة التفسير الصحيح (٥) وقد أعطى-كذلك ــ في تفسيره لإجماع الأمة سلطانا كبيرا (٦)،وعلى هذا النحو انتظم في تفسيره - آية بعد آية ـ التفسير بالروايات المرويَّـة عن العلماء المعتبرين وحدهم، وأسيد ذلك بالأسانيد المختلفة بالرجال الذين وصلت إليه المعرفة عن طريقهم، ولم يسلك هذا الطريق على نعمو آلي"، وإنما فعل ذلك على مشال ماكان يسير علمه العلماء المسلمون من وقت طويل ، من نَـقْـد الرجالجرحا و تمديلاً ، فعندما يظهر له الحديث غير مو ثوق به ، فإنه يصرح برأيه فيه بما

<sup>(</sup>١) اختصر هذا الكتاب في وقت مبكر (القرن الرابع بعد وفاة الطبرى مباشرة)، وتما ألاحظه أن هذه المحتصرات كانت من علماء الا تدلس انظر : القبرست ٢٣٤ س ٢٤ ومايليها ؛ ابن بشكوالرقم ۲۹: ۱۱۱۹ ؛ ياقوت : Geogr. W.B. 3,531 ــ راجع Brocklmann I. c: 457 3

<sup>(</sup>٢) وضعت أكاديمية الغنون الجميسلة سنة ١٩٠٠ حائزة [ بوردن ] لدراسة عن تفسدير الطبرى وتفسير الزمخمري، ويظهرأنه لم يعمل في ذلك شيء -

<sup>(</sup>٣) فترك \_ مثلا \_ الاكراء غير الموثوق بها للكلبي ومقاتل بن سليان والواقدى في التفسير ( راجع باقوت : ج ٦ ص ١٤١ ) ج

<sup>(</sup>٤) ج ١ ص١٣٢ س ٧ ۽ ١٣٨ ( أهل العلم ) ج ١٢ ص ١٣٩ ( سورة يوسف آية ٤٤ ) الحلاف بين أهل العلم ومن يفسر القرآن برأيه ، قارن ـــ أيضا ــــ ٢٠٣ ص ١٠٣. ( سورة يوسف آية ع ٢) .

<sup>(</sup>٥) ج ١ ص ٤٣ ، ٩٧ ؛ ١٢٠ أسفل ، ٢٥٣ ؛ ج ٢ ص ٤٢ ( سورة البقرة آية ١٦٢) ، ٢٥٢ ؛ ج ٣ ص ٣٩ ( سورة البقرة آية ٢٦٧) ، ١٥٥ ؛ ج ٤ ص ١٣٨ ٠ (٦) ت ٢ س ٢٧٠ في مسألة المحلل.

يناسبه (۱) ، حتى آرا . ابن عباس وقف حيالها موقفا حرا صريحا ، وقال مرةعن مجاهد الذي كان يحب اتباعه : إن رأيه و يخالف إجماع الحجة الذين لا يمكن نسبتهم إلى الكذب م ؛ وفى مرة أخرى : و وما ذكر هنا عن مجاهد لامعنى له، وفساد رأيه لاشك فيه م . (۲) وعلى هدذا الشكل كان يعالج ـ أيضا ـ آرا ، الضحاك الله وغيره من الرواة عن ابن عباس.

ا بن جر ير والقراءات كا نذكر له الفضل في إمدادنا بالمعارف المتعلقة بالقراءات ، وماذكر " ثمه من المُسْكُلُ و الآراء يمكن أن تسكون كلها مأخوذة من تفسير الطبرى بوقد ألف ريادة على هذا \_ مؤلفاً خاصاً ، في ثمانية عشر جزءا ، جمع فيه كل القراءات المعروفة (والشواذ أيضاً) ، وعالجما بالنقد والنظر (ع) . وسواء فيما يتعلق بالقراءات بوجه خاص أم عند الاختلاف في التفسير ، عند ما يروى عن الشيخ الواحد آراء مختلفة متناقضة (كا عرفنا بعض ذلك عن ابن عباس) ، سواء في هذا أم ذلك ، فإنه يُستبع ذلك برأيه في آخر الأمر ، مع توجيه رأيه بالأسباب . وفيما يختص بالقراءات فإنه يظهر تسامحاً كبيراً ، وإذا لم تمس هذه بالأسباب . وفيما يختص بالقراءات فإنه يظهر تسامحاً كبيراً ، وإذا لم تمس هذه في العامة ، ويصوب أيضاً القراءات التي لا تعتمد على الأثمة الذين يسمتبرون في العامة ، والتي تقوم على أصول مضطربة ، عما يكون فيه تفيير المكتاب الله عنده حجة ، والتي تقوم على أصول مضطربة ، عما يكون فيه تفيير المكتاب الله .

<sup>(</sup>۱) ج ۲ من ۲۹۹ ( سورة البقرة آية ۲۲۹ ) ؛ ج ۲ من ۲۹۶ ( سورةالبقرة آية ۲۳۶ ) ؛ ج ۳ من ۲۹ ( سورةالبقرة آية ۲۸) . ۲۳۶ ) ؛ ج ۳ من ۲۹ (سورةهود آية ۸٦) .

<sup>(</sup>٢) ج ١ ص ٢٥٣ ؛ ج ١٥ ص ٩٠ ( سورة الاسراء آية ٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) ج ٢ ص ٢٦٩ أسفل، وهناك يضعف \_ أيضا \_ الأسانيدالراجعة إلى ابن عباس عن : أبي زهير : جبير : الضحاك .

<sup>(</sup>٤) ياقوت : ج ٦ ض ٤٢٧ س ٧ ۽ ٤٤١ ۽ ولم يصل إلينا هذا الكتاب :

<sup>(</sup>۵) ج ۱۳ ص ۱۰ ؛ ج ۱۶ ص ۵ (سورة الحجر آية ۸) قال : « فبائى هسده القراء إن قرأ ذلك القارى، فصيب العمواب ، وإن كنت أحب ألا يعدو القراءة المروفة؟؛

يلاحظ فى الدرجة الأولى المعنى الظاهر الواضح الذى لا يصبح العدول عنه فى التفسير؛ وقد تكون هناك مواضع أخرى فى القرآن تستدعى تفسيراً آخر، أو توجد أسباب مناسبة تبرر ذلك (١)؛ فنى هذه الحالة يرجع إلى أقوال السلف، أعنى الصحابة والأثمة التابعين وعلماء الأمة. (٢)

ابين جرير وهنال أيضال بأتى بأخبار مأخوذة من القصص الإسرائيلية من مراجع يهودية الأصل، (مثل كعب الأحبار، ووهب بن منبه) (٣)، ولكنه لا يتمسك في ذلك بإعجاب المتقدمين بلا قيد ولا شرط؛ ويعتبر كتابه في الأوساط الإسلامية، بالنسبة للروايات الإسرائيلية على الاكثر الكنز الفني بهذه المواد (٤). وكذلك يروى عن وهب بن منبه قصصا نصرانية (٥). ومن الاسانيد التي تسترعي الاهتمام هذه الصورة من الإسناد: «عن ابن إسحق عن أبي عتاب، وهو رجل من قبيلة تغلب، كان نصرانياً عمراً من دهره، ثم أسلم بعده فقر أالقرآن، وفقه في الدين، وكان فيما ذكر أنه كان نصرانيا أربعين سنة، ثم عمس في الإسلام أربعين سنة أخرى، قال: كان آخر أنبياء بي إسرائيل ...» في

<sup>(</sup>۱) ج ۱ من ۹ه ، ۱۱۲ ، ۳۰۷ ، ۳۰۷ ؛ ج ۲ ص ۲۹ (سورةالبقرة آية ۱۰۱)؛ ج ۲ ص ۶۸ ( سورة البقرة آية ۱۶۳ )؛ ج ۱۲ ص ۱٤۷ س ۱۰ ؛ ج ۱۸ ص ۲۳ س ۲ ؛ ج ۲۱ س ۷۲ ( سورة الاعزاب آية ۱۰) .

<sup>(</sup>٢) ج ١ س ٣١ فوق ؛ ج ٥٠ س ٢١ ( سورة الشورى آية ٥٤) ؛ حتى قيسول الناسخ والمنسوخ لا يا خذ به بالتوسع المعتاد، مادام ظاهر المعنى، يؤخذ بدون الالتجاء إليه. (٣) وهما يرجعان حسب القاعدة إلى إسحق عن وهب (عمن لايتهم) ج ٦ ص ٨٦ ص ٤٥ ؛ أسماء الانني عشر يهو ديا أصحاب الاخبار) ؛ ج ١٦ ص ١٥ س ١ ؛ ج ١٧ ص ٤٥ ؛ للظاهر المناس ٣٠ . قارن : Lidzbarski 1. c. 13.

<sup>(</sup>٤) وقد أي بقيت هـ نه القصص المنه قم التناسير القرآنية \_ دائما \_ على أنها من الأسرائيليات . وقد وجه ابن خلدون هذا النقد ( ملاحظات وإضافات ١٧٥ و ١٨٢ ) إلى تنسير عبد الحق بن عطية ( المتوفى سنة ٤٢ هم: Brocklmann 1, 412 ) وفي تفسيره \_ كا عند ابن حجر الهيشمي [ أالفتاوى الحديثية : ١٧٦ أسفل ] \_ آراء اعتزالية ( ومن أجل ذلك كان ميله إلحاديا ) ، ومن أجل هذا عدعندابن حزم تفسيرا خطرا .

<sup>(</sup>٥) ج ٣ ص ١٤٧، ١٧٧ ( مولد المسيح وحياته ) ج ١٦ س ٤٣ ( الحمل ) .

شرحه: ( jes. 53 u. lv 3 ) (دي القرنين) أنَّ عبدا الإسناد: « محمد بن إسمحق ، أخبر نا بمض من أسلم من أهل الكتاب بمن كان عنده علم بتاريخ العجم . . . ه (١٧)

الأحيان، ومن أمثلة ذلك تلك الأمور التي يبذل فيها المحدثون بشكل ساذج جهدا كبيرا، فق مسألة المائدة (سورة المائدة آيات ١١٧ - ١١٥) التي أنزلت من السماء بسؤال عيسي بناء على طلب الحواريين ، هل كان عليماطعام؟وهل كان سمكاً، أو خبرًا، أو من تمرات الجنة، أو غير ذلك؟ (٣) يقول: ﴿ العلم بذلك غيرنافع ، ولا صار الجهل به ضارًا ، ويكفى الإقرار من القارى. بالآية بظاهر ما احتمله النأويل. - وهلكان شعيب هو يثرون (يثرى)؟ أوأن الأخير هو ابن عم شعيب كما ظن بعضهم ؟ فإن ذلك عنده على حد سوا. ، «ولا يدرك علمه إلا مخير ، ولا خبر بذلك تجب حجته .» (\*)

> وفى سـورة يوسف. آية ٣٠ حيث باع إخوة يوسف أخاهم ( بدراهم معدودة )، فأراد المفسرون القدامي أن يعرفوا بالتحديدعدد هذه الدراهم، وهل هي اثنان وعشرون ( درهمان لـكل واحد من اَلاّحد عشر أخا ) ؟ أو هي عشرون ؟ أو أربعون درهما ؟إلخ، وهنا يقول الطبرى: ﴿ وَالصُّوابُ من القول في ذلك أن يقال: إن الله (تعالى ذكره) أخبر أنهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة ، ولم يحدّ مبلغ ذلك بوزن ولا عدد ، ولا وضع عليه دلالة من كتاب و لا خبر من الرسول، وقد يحتمل أنه كان عشرين، ويحتمل أن يكون كان ذلك اثنين وعشرين ، وأن يكون كان أربعين ، وأقل من ذلك ،

<sup>(</sup>١) ج ١٥ ص ٣٢ ( سورة الائسراء آية ٧ ) .

<sup>(</sup>۲) س ۱۶ ص ۱۲ س

<sup>(</sup>٣) ج ٧ ص ٨٢٠

<sup>(</sup>٤) الطبرى: ج ٢٠ ص ٣٧.

وأكثر، وأى "ذلك كان فإنها معدودة غير موزونة، وليس في العلم بمبلمغ ذلك فائدة تقع في دين، ولا في الجهل به دخول ضرَّفيه، والإيمان بظاهر التنزيل فرض ، وما عداه فموضوع عنَّما تكلف عليه. يه (١) كماأنه لافائدة في تعرف اسم النبي المذكور في [ سورة البقرة آية ٢٥٩ ] : ﴿ أُو ۚ كَالَّـٰذَى مَـرَّ عَـلَىٰ قَـرْ يَــَة وَهِيَ خَـاو يَة عَلَىٰ عُرُو شَهِـَا قَالَ أَنَّى يُعنيبِي هَذِهِ الله بعُـدَ مَوْ تَهَـام ؟!وهل هو أرميا ؟ أوعزبر؟ يقول في ذلك : «ولا بيان عندنا من الوجه الذي يصح من قِبَله البيان على اسم قائل ذلك، وجائز أن يكون [عُـزَيرا]، وجائز أن يكون[أرميا]، ولا حاجة بنا إلى معرفة اسمه؛ إذ لم يكن المقصودبالآية تغريف الحلق اسم ذلك . . . إلخ ع (٢). ولا فائدة في أن نعرف بأى شكل كان الإيذا. [ الذي جاء في سورة الأحزاب آية ٦٩ ] الذي آذي به بنوإسرائيل موسى: دَيَأُ يُمَا السَّذينَ آمَـنُـُوا لا تَكُـُونُوا كَالَذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَسَرَّأُهُ الله عُمَّا قالُوا وَ كَا نَ عَنْدَ اللهِ وَجَيْمًا . يه يقول الطبرى : د وَ أُو ْ لَى الْأَقُو ال بالصواب أن يقال: إن بني إسرائيل آذوا ني الله ببعض ماكان يكره أن يؤذي به، فبرأه الله بما آذوه به، وجائز أن يكون ذلك كان قيلهم : إنه أبرص ، وجائز أن يكون ادعاءهم عليه قتلأخيه هرون ، وجائز أن يكون كل ذلك ؛ لآنه قد ذكر كل ذلك أنهم قد آذوه به ؛ ولا قول في ذلك أو ْلَى بِالْحِقِ مَا قَالَ الله : إنهم آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

وفى سورة البقرة [آيتى ٧٧ و ٧٣] قص الله عن بنى إسرائيل، فقال ( تعالى ) : ﴿ وَإِذْ قَــَتَــَلَــُمْ نَــَفُسُــا فَادَّارَ أَتْــُمْ فِيما وَالله تَحَـّرْجَ

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ج ۱۲ ص ۹۷

<sup>(</sup>۲) الطبرى: ج ۳ م ۱۹ ، وقد عد الزمخمرى من الجرأة البيعث ورا، المتشابه الذى استاً ثمر الله بعلمه · ( الا تقان للسيوطى: فصل ۷۰ ج ۲ ص ۱۷۰ ) ؛ وستعود إلى هذا الموضوع فى فصل « التفسير على المذهب » .

<sup>(</sup>٣) ج ٢٢ ص ٣٣٠

ما كناتم تكتمون . فقلنا اضربوه ببعاضها [أى ببعض البقرة المعروفة أوصافها الى أمر الله في الآيات السابقة بذبحها ] كذ لك يحيى الله الموقى ويريكم آيا ته لعلم تدعقلون عوالتفسير المأثور لهذه الآية مأخوذ في شيء من الفموض من المصادر النيهودية هكذا : إن بني إسرائيل قديما لسما أرادوا معرفة القاتل المحهول ، طلب إليهم أن يضربوا الميت بجزء من البقرة المذبوحة ، فأحياه الله وذكر قاتله .

ولدكن هذا التحديد [ببعضها] عام لم يرض المفسرين المدققين، فيجب أن يعرف : بأى جزء من البقرة المذبوحة أمرهم الله ؟ فجاءت في هذا أقوال مختلفة ، فلم يرض هذا ذوق الطبرى قال: «ولا يضر الجهل بأى ذلك ضربوا القتيل، ولا ينفع العلم به ، مع الإقرار بأن القوم ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذبحها فأحياه الله ع . ١١١

فهذه الملاحظات التي يكررها في فرص مختلفة ، يقصد منها أن يشير إلى عدم الفائدة من التمسك بهذه التدقيقات التي لا تعتمد على نقل ، وأنه ليسمن التفسير و أن تسمع صوت الزرع عند ما ينبت ، ا

وبحانب النقول المأثورة اعتبر الطبرى كذلك الاستعالات اللغوية (٣) كمرجع موثوق به فى تفسير العبارات المشكوك فيها ؛ وكان - فى الحقيقة ــ أول من رجع إلى شواهد من الشعر القديم (٣) بشكل واسع ، متسبعا في هذا ما أثاره ابن عباس من ذلك ، ولقد كانت معرفته للعلوم اللغوية والشعر القديم لا تقل عن معرفته للدين والتاريخ . (١)

(۱) ج ۱ ص ۲۷۳ ،

اهتمامه باللغـــة

<sup>(</sup>۲) مثال ذلك « تنور » ( سورة هود آية ٤٠ ) ج ١٢ س ٢٤ ؛ ج ١٢ ص ١٠١ [ هيت لك ] ( سورة يوسف آية ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أحيل هنا مثالًا لذلك إلى الاختلاف الدقيق في [لعل] ج ١ ص ١٢٤ (سورة الليقرة آية ٢١) .

<sup>(</sup>٤) ياقوت : ج ٦ س ٢٣٤ س ٩٠

وقد احتوى تفسيره على جملة كبيرة من المعالجات اللغوية ، فاكتسب بذلك الطبرى شهرة عظيمة ، وإن ماقد مه فى تفسير وللقرآن من الناحية اللغوية ، يعد كنزآ ثميناً فى هذه الأبحاث ، كما أنه يعد مافى كتابه من الأبحاث النحوية والاختلافات بين المدرستين النحويتين : [مدرسة البصرة ، ومدرسة الكوفة] من أقدم المراجع لهذه المعرفة ، و تظهر هذه البحوث اللغوية كا مرغير مقصود لذاته ، وإنما كانت عنده وسيلة للتفسير بالعلم ، وهنا لم ينس أن يقصر استعال هذه الطريقة على هذا المبدأ ، وهو ألا يتناقض ذلك مع ما نعرفه من تفسير ما ثور عن أهل العلم من الصحابة والتابعين (١٠) ؛ فهذه المسائل اللغوية لا تجعله مرتبرك موقفه من تمسكه بالمأثر ر .

وبهذا كله كان تفسير الطبرى الكبير لبَّ التفسير بالمأ ثور ، والقمَّة العالمية التي وصل إليها هذا المذهب في التفسير .

وكما أن كتابه يقد رفى هذه الناحية العمل النهائى، كذلك من جهة أخرى من يمتد إلى ناحية أخرى في تطور التفسير، وإن ذلك، وإن يكن غير كثير، إلا أنه أمر ملحوظ في عدد من آيات القرآن، حيث نعرف فيه علما دينيا في أمور العقيدة، وتطبيقها بشكل إيجابي مفيد، ومناقشات كلامية جيدة، واجعاً في ذلك من غالبا منابا مينوخ قدما، وعلى الاخص إلى جيدة، واجعاً في ذلك من غالبا منابعه في أمور العقيدة أيضاً.

وعلى العموم فإن الطبرى، فى المسائل الاعتقادية، يقف فى تفسيره للمواضع القرآنية عند مبدأ [أهل السنة]النقلى. على أن أهل السنة لم يقتصدوا فى اتهامه بأنه، فى بعض المسائل، يميل نحو الآراء التى كان السلف يقفون منها موقف الحيطة؛ فكان الحنابلة غير راضين عنه من أجل بعض الآراءالتى قالها عن أحمد بن حنبل، فأية خصومة كانت خصومة متعصى الجنابلة له عندما

نظره ف أمور العقيدة

<sup>(</sup>۱) ج ۱۷ ص ۱۰۰ ( سورة طه آية ه ۱ ) .

جرأ على إبداء رأيه فى [آية ١٦ سورة الإسراء] ١٤ ـوسنرجع إلى هذا فى فرصة أخرى..، وأى غضب هائج خطر أوذى به فى ذلك ١٠ وكذلك رأيه فى إرادة الإنسان وهل هو مختار أو مجبر ؟ فقد استخدم فى حل ذلك طريقا كافحه أهل السنة، فكشيرا عندما يجى، فى القرآن ذكر الهدى والضلال من الله (تعالى)، لا يستعمل التأويل فى ذلك مطلقا، حتى تظهر أعمال الإنسان غير اختيارية ولا أثر لها، ولسكنه يخعل الإنسان تحت فيادة الله (بالله فى والتوفيق) الذى بواسطته يعمل الإنسان حرا مختيارا عملا طيبا، ويسلب منه هذا التوفيق عند الصلال و (الحذلان)؛ وقد جا، هذا كله فى المناسبات بشكل من جز أو مسهب، وأحيانا فى جملة (١٠)؛ ولا يعجب الإنسان إذكيانت تلك الشروح تخالف الأدلة و وجوه النظر، وتميل إلى الاعتزال. (٢)

ويظهر أن الطبرى لم يكن يشر بذلك؛ فإنه فى كل المسائل الاعتقادية التي تضمنها تفسيره، قد اجتهد في أن يحتفظ بسنيته ضد وجوه النظر الاخرى التي تخالف التعاليم المعروفة .

ويظهر،على الأخص،أنه قد وضع نصب عينيه فى مسألة الاختيار ـ بالرغم عا ذكرناه من ميله إلى حرية الإرادة واعتقاد ذلك ـ أن يكافح تعاليم القددر "ية ، وأن يرد بالتفسير استنتاجاتهم من القرآن (٣)، كما أنه كان خصما

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ص ٤٦ ؛ ج ٦ ص ٢٠ ( سورة النساء آية ١٦٧ )؛ ج ٧ ص ١٠٩ (وعلى الأخص عند آية ٥٣ الورة الرعد آية ٢٧) ، ص١٠٦ (المورة الرعد آية ٥٠ المورة الرعد آية ٤٠) ، ص١٠٣ (المورة إبراهيم آية ٤) ؛ ج ١٠٨ ص ٤٥ (المورة النجل آية ٩) ، ص ١٠٣ (المورة النجل آية ٠٤) .

<sup>(</sup>۲) یاقوت ج ۳ ص ۵۹۳ ).

<sup>(</sup>٣) ج ١ ص ٥٥ ، ٦٤ ؛ ج ٢ ص ٢٨٣ (سورة البقرة آية ٢٣٣) ؛ ج ١٤ ص ٥٥ (سورة البقرة آية ٢٣٣) ؛ ج ١٤ ص ٥٥ (سورة البقرة أية ٤٩ ) ؛ وفي هذا أيضار سورة غافر آية ١٩٠ ) ؛ وفي هذا أيضار ج ٢ ص ١٩٠ س ٩ (سورة البقرة آية ٢١٧ ) حيث يقول أبو العالية : ﴿ فِي هَـٰذُهُ اللَّيّةِ المَخْرِجِ مِن الشّبَهَاتُ والضّلالاتُ والنّثُن ٠ ﴾

لغيرهم عن يسعى إلى تهوين جهود أهل السنة المتعصبين في المعانى الاعتقادية.
وقد جادل المتكلمين (') في مسألة (سبق العلم) (۲) من الله للعصاة،
وفي معنى (رؤية الله) المادية، وكان ضد التفسير التنزيمي للمعتزلة (۲)،
بدون أن يسميهم (٤) ورفض، على العموم، التفسير العقلي التنزيمي، وتمسك بروايات شيوخ المحدثين القدامي في فهمهم لهذه الأشياء.

وهاك مثالا اعتقاديا [سورةالبقرة آية ١٤] : ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قَلُوبِكُمْ مِن وَهَاكُ مِن الْهَدِهِ وَالْهَدَامِي فَدَمُوا وَهُلُهُ (تَعَلَى) : [كالحجّارة أَوْ أَشَدُّ قَسَدُوة ؛ فالمه من عدم الحشية من الله ( تعالى ) ، والطبرى لم يحد في هذا التفسير حجة أصلية ، وإن كان يحتمل القصد من هذه السكلمة القرآنية ، فيقول : ﴿ وهذه الا قوال ، وإن كانت غير بعيدات المعنى بما تحتمله الآية من التأويل ، فإن تأويل أهل التأويل من علما مسلف الا مة بخلافها ، فلذلك لم تستجز صر ف تأويل الآية إلى مهن منها ففا فرض من الحشية عندالحجارة يجب أن يفهم على ظاهره ، مثل حنَّ الجذع فا فرض من الحشية عندالحجارة يجب أن يفهم على ظاهره ، مثل حنَّ الجذع المعرفة والفهم ، فعقل طاعة الله فأطاعه » (طبرى : ج ١ ص ٢٧٦ - ٢٧٧)، المعرفة والفهم ، فعقل طاعة الله فأطاعه » (طبرى : ج ١ ص ٢٧٦ - ٢٧٧)، وقد عارض بشدة فكرة تشبيه الله الإنسان ، وعد مثل هذا من قبيل صفات الله ، ويتبين هذا ، على الآخص ، من استطراده في معالجة آية ع٢ صفات الله ، ويتبين هذا ، على الآخص ، من استطراده في معالجة آية ع٣ من سورة المائدة : ﴿ وقَالَتَ اليَمُود يَد الله مَعْلُولة غاتَتُ أُيْدِيمُ

<sup>(</sup>١) ذكروا بهذا الاسم : ج ٢٦ ص ٧٧ ( سورة الحجرات آية ١١) .

<sup>(</sup>۲) ج ۲۸ ص ۳۸ ( سورة المؤمنون آية ۱۰۱ ) ج ۲۳ ص ۱۲۲ ( سورة الزمر آية ۲۰۰ ) ج ۲۳ ص ۱۲۲ ( سورة الزمر

<sup>(</sup>٣) ج ٧ ص ١٨٢ – ١٨٦ (سورة الأنعام آية ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) ع ٢٣ ص ٦٣ ( سورة الصافات آيتي ١٦٢ ــ ١٦٣ ) ؛ ١٠٦ ( سورة صاآية ٧٤ ، ويرجم إلى ابن هباس ) .

ولُعينوا بِمَا قالوا بل يَدَاه مَبْسُوطَتَانَ ﴾؛ وقد اختلف أهل الجدل ولُعينوا بِمَا قالوا بل يَدَاه مَبْسُوطَتَانَ ]، وهم المتكلمون (۱) - في تأويل قوله (تعالى) : [بل بداه مبسوطتان]، فقال بعضهم : عنى باليد النعمة أو القوة أو الملك ؛ وقال آخرون منهم : بل يد الله صفة من صفاته، هي يد غير أنها ليست بجارحة، واستدلوا على استحالة المعنى الا ول بأدلة منها:

(۱) «قالوا: وذلك أن الله (تعالى ذكره) أخبر عن خصوصية آدم بما خصت به من خلقه إياه بيده. وكمان لخصوصية آدم بذلك وجه مفهوم ؛ إذ كان جميع خلقه مخلوقين بقدرته ، ومشيئته في خلقه تعسمه ، وهو لجميعهم مالك؛ قالوا: وإذا كان (تعالى ذكره) قد خص آدم بذكره خلقه إياه بسيده دون غيره من عباده ، كان معلوما أنه إنما خصه لمعنى فكارق غيره من سائر الخلق ، وإذا كان كذلك بطل قول من قال :معنى اليد من الله القوة أو النعمة أو الملك في هذا الموضع .

(۲) قالوا: وأحرى أن ذلك لو كمان كما قال الزاعمون: إن يد الله في قوله: (وقالت اليهود بد الله مغلولة) هي نعمته، لقيل: [بل يده مبسوطة]، ولم يقل: [بليداه]؛ لأن نعمة الله لا تحصى بكرة. قالوا: ولوكانت نعمتين كانتا محصانين. قالوا: فإن ظن ظان أن النعمتين بمعنى النعم الكثيرة، فذلك منه خطأ، وذلك أن العرب قد تخرج الجميع بلفظ الواحد لأداء الواحد عن جميع جنسه . . . فأما إذا ثنى الاسم فلا يؤدى عن الجنس . فلا يؤدى إلا على اثنين بأعيانهما دون الجميع ودون غيرهما . . . وخطأ أن يقال: ما كثر الدرهمين في أيدى الناس ، بمعنى ما أكثر الدراهم . » (طبرى : ج ٦ ص ١٩٤) وقد ساق الطبرى أخبارا في معنى الكلمة، ورأى الرأى الأخير الذى وقد ساق الطبرى أخبارا في معنى الكلمة، ورأى الرأى الأخير الذى نشاهرت به الأخبار عن النبي وقال به العلماء وأهل التأويل . ونستطيع أن نستنج من هذا أنه قد اتخذ مثل هذا الرأى في المواضع القرآنية الآخرى التي مماق فيها الآراء المختلفة معا ولم يُسبد عندها رأيه الشخصي وذلك مثل ماجاء مماق فيها الآراء المختلفة معا ولم يُسبد عندها رأيه الشخصي وذلك مثل ماجاء مماق فيها الآراء المختلفة معا ولم يُسبد عندها رأيه الشخصي وذلك مثل ماجاء مماق فيها الآراء المختلفة معا ولم يُسبد عندها رأيه الشخصي وذلك مثل ماجاء مماق فيها الآراء المختلفة معا ولم يُسبد عندها رأيه الشخصي وذلك مثل ماجاء

<sup>(</sup>١) كتاب الكون والنفس من ١٣٠٠

في الاختلاف في معنى (الرضا من الله) (١) في قوله ( تعالى ) : « يَهْ الله من اتبع رضوانه سبل السلام » . ونجد مثل ذلك في آية ٢١٠٠٠ سورة البقرة : « هل ينظرون إلا أن يأ تبسهم الله في ظلسل من الفسمام والملائكة وقسصي الامر وإلى الله تسرجع الامور . » ؛ فقد ساق الخلاف في صفة إتيان الله ، فقال العضهم : لاصفة لذلك غير الذي وصف به نهسه (عزوجل) من المجيء والابيان والنزول ، وغير جائز تكلف القول في ذلك لاحد إلا بخبر من الله أو من رسول مرسل فأما القول في صفات الله وأسمائه فغير جائز فلاحد من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا . وقال آخرون : إتيانه (عزوجل) لاحدمن جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا . وقال آخرون : إتيانه (عزوجل) آخرون [ . . أن يأ تيهم الله ]أي أمر الله ، أو : أن يأ تيهم ثو ابه وحسا به وعذا به وقد ساق كل هذه الشروح بجانب بعضها (ج ١ ص ١٩١) بدون أن وقد ساق كل هذه الشروح بجانب بعضها (ج ١ ص ١٩١) بدون أن يجزم برأى في ناحية منها ، كما هي عادته عند أمثال ذلك ؛ ولا نهمل هنا أن نذكر أمه لم تبد منه كلمة لوم على أصحاب التفسير الثاني ، ومع هذا فقد يظهر أن الأول يوافق نظرته الاعتقادية .

ومن الآيات التي تمس المسائل الاعتقادية مسألة تأثير العمل في السعادة والشقاء. (\*) ( انظر الفصل التالي ) .

\$ \$ \$

ونرى من كل ما تقدم أن الطرى لم يقف كمفسر بعيداً عن مسائل النزاع التي تدور حول العقيدة في عصره ، ومن أجل ذلك لم نستطع أن نهمل القول في هذه المسائل ، التي سنة كلم عنها بإيضاح في الفصل التالي ، وإنه ، ولو أن الطبرى يهتم في المقام الأول بأخبار المفسرين القدماء ، فإننا نستطبع أن نستخدم أحيانا اختلافاته الاعتقادية معسرا نعبر به إلى موضوع الفصل الآتي . . .

<sup>(</sup>١) ج ٣ ص ٩٣ ( سورة المائلة أ آية ١٦)٠

<sup>(</sup>۲) ج ۱ ص ۲۹۰ ا سورة البقرة ــ آية ۷۰) ، ص ۲۹۳ ؛ ج ۲ ص ۴٪ س ؛ ( سورة البقرة ــ آية ۱۱۲) ؛ ج ۱۲ ص ۲۳ ( سورة يونس ــ آية ۱۰۹) ؛ سمى قتادة الحوارج باعمل حروراء · قارن ج ۱۲ ص ۲۲ ( سورة السكمف ــ آية ۱۰۳) ·

النفيالأي

## أهل النظر والعقل

1

المعتزلة وتغسيرالقرآن

كان العقليون الإسلاميون هم الذين اقتلموا الحجر الأول من بنا. التفسير بالمأثور، بدون أن يكون عمل أسلافهم القدماء في التفسير قد قصد ابه كفاح أهل الحديث، أو أنهم أحسوا بشيء من ذلك ؛ وكان ذلك لاعتقادهم بسمثُل دينية ، تصوروا بها، في إيمانهم بالألوهية ، أنها ألوهية تحمل كيانها وسلطانها و تأثيرها في نفسها ، وسلبوا عنها كل الافكار الماديَّة بما لا يليق بها ، و و نرَّهوا الإله عن كل ما ينافي الحكمة والعدالة .

ومن أجل هذا وقع بين هؤلا. الأنقياء – ويُـسمَّون بالمعتزلة – وبين الأفكار السائدة تخاصم وتضادً ، تلك الآفكار التي كانت تتصور ذات الإله غير منفصلة عن تلك الصفات ، وتتصور القدرة الإلهية أنها ليست شيئاً آخر سوى السلطان المطلق غير المحدود الذي يدبَّر من غير أن يكون مسئولا عما يفعل .

وقد حرّ سلوك هؤلاء المعتزلة ، المخالف لبعض النظرات الدينية السائدة عند المحدّ ثين ، إلى التباعد بين هؤلاء المتطرفين الذين يعتمدون على العقل ، مع أولئك الانقياء المبالغين في الدقة ، وكان ذلك في العصر العباسي الأول ، وما لبثوا بعد ذلك حتى صاروا فرقة خالفت - وإن تكن للمخالفة أيضا بواعث أخرى - النظريات المروية على خط مستقيم بكل حرية واستقلال. (١)

وقد تلا هذا أنه كان من الضرورى لهذه الفرقة للمعتزلة لل في سبيل مكافحة خصومها ، أن تؤسس و تدعم تعاليمها على أسس دينية من القرآن ، ومن جهة أخرى أن ترد حجيج هؤلا. الخصوم و تضعف من قو تها من القرآن

<sup>(</sup>١) قارن في ذلك: Volesungen 100 ، وفي الناسفة الأسلامية اليهودية في العصور (١) قارن في ذلك: Volesungen 100 ، وفي الناسفة الأسلامية اليهودية في العصور الرسطي: .4 Kultur der Gegenwart (2 Aufl.) 302.

أيضاً ، وذلك كله بطريق التفسير الماهر واستخدامه في سبيل ذلك .

تدخل العمامة فى الاختلافات الدينية للمج فى ا

وإنه من الأهمية بمكان أن نعرف هذه الحقيقة التي تطبع تاريخ الحضارة للمجتمع الإسلامي؛ وهي أن الاختلافات في تفسير القرآن لم تكن تدور في المحيط العلمي بين الفررق والمدارس الإسلامية، ولم يكن الأمر في ذلك مقصورا على هذه البيئات الخاصة، بل إننا تجد ذلك قد تعدى إلى الجاهير والعامة، الذين كانوا بشتركون في مسائل النزاع حول العقيدة. بين علماء الدين.

فق الأقاليم التي تسود فيها الآراء السنسيّة، ويعترف بها مذهبا رسميا، تعتمد على جماهير الشعب الساذجة في محاربة الأقليات من أهل العقل (١) مستغلة لهم في مناهضة هؤلاء الذين مُيحدُد ثون الضوضاء حول تعاليم أهل السنة (٢)، وفي غالب الاحيان تصاحب حركات الجماهير القسوة والغلظة، وأحيانا ماياتون بأعمال وحشية تذهب فيها أرواح الناس (٣)؛ فأية مسألة من مسائل الخلاف في تفسير القرآن لا تجعل خاصة العلماء فقط فرقا، بل تجعل الشعب الجاهل كذلك شيعا وأحزابا تتشاجر في الطرقات. وقد فهم الحنابلة المنتصبون هذه الفريزة في الجماهير التي لا تحسن النظر، وعرفوا كيف يثيرونها صد الثائرين من أهل البدع الدينية، ويجعلون من ذلك نزاعا كيف يثيرونها صد الثائرين من أهل البدع الدينية، ويجعلون من ذلك نزاعا كيف يثيرونها صد الثائرين من أهل البدع الدينية، ويجعلون من ذلك نزاعا كيف يشيرونها صد الثائرين من أهل البدع الدينية ، ويجعلون من ذلك نزاعا

فني سنة ٧٩٧ ه وقعت فتنة عظيمة ببغداد، وكان سبب ذلك الخلاف في تفسير آية من القرآن في سورة الإسراء آية ٧٠٠ « و َ منَ اللَّــُـيْلِ فَتَهجُّدُ

<sup>(</sup>١) ومن الحق أنه توجد أقاليم إسلامية سادت فيها تعاليم المعتزلة ، وتأثر فيها التغكير الديني للشعب بذلك . انظر: Der Islam III, 222 ·

<sup>(</sup>۲) ابن الا تیر سنة ۲۹ ( طبعة بولاق ج ۱۰ ص ۳۱ ) وسنة ۲۰ (ج ۱۰ ص ۲۱ ).

Z D M G 62, 5 ff: الله (٣)

به تافيلة الله على أن يبعشك رابك مقاماً محدمودا. «فاذا يعنى بالمقام المحمود؟ فأما الحنابلة ، أصحاب إسحق المروزى شيخهم في هذا الوقت ، فقد قالوا في تفسيرها: إن الله (سبحانه و تعالى) يُجلس الذي ويُطلِقو معه على العرش، وذلك جزاء منه لتهجده ، ( ربما كان هذا تأثراً من معه على العرش، وذلك جزاء منه لتهجده ، ( ربما كان هذا تأثراً من حوقد 16,19). وقالت الطائفة الأخرى عن تأثر بالمعتزلة: إن ذلك كناية حوقد اعتبر هذا القول بعد عندا هل السنة فليس المراد به مكانا محدودا، ولكنه عبارة عن درجة والشفاعة » التي أنعم الله بها على الذي لتهجده . وكان لكلا الحزبين شيعة ، فوقعت الفتنة واقتتاوا ، فأصيب من بينهم قتلى وكان لكلا الحزبين شيعة ، فوقعت الفتنة واقتتاوا ، فأصيب من بينهم قتلى كثيرة ، واضطر الأمر إلى تدخل جند كثير لإيقاف الفتنة. (١)

وقبل هذا بقليل ثار على الطبرى الكبير غوغاء الحنابلة المتعصبون، (٢) وذلك عند ما أبدى رأيه في التقسير الشائع لهذه الآية بأن حديث الجلوس على العرش محال، ثم أنشد:

سبحان من ليس له أنيس ولا له في عرشه جديس

فلما سمع ذلك الحنابلة وأصحاب الحديث، وثبوا ورموه بمحابرهم، وكانت ألوفا، فقام أبو جمفر بنفسه و دخل داره، فرموا داره بالحجارة حتى صار على بابه كالتل العظيم، وركب صاحب الشرطة في عشرات ألوف من الجند يمنع عنه العامة (٣). ١١

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير سنة ۳۱۷ (ج ۸ ص ۷۴ ) قارن علم الدين البرزلي في مقدمة كرن (Kern) لكتاب اختلاف الفقهاء للطبري (طبعة القاهرة ۱۹۰۲).

<sup>(</sup>٢) كان مؤلاء أعداء له انظر: Wiener Z K M., 9, 362 Anm.

القوت: ج القوت: تج المه الكارة ، Z D M G 55, 67, Anm. 1, 76 (F. Kern) (۳)

Tor Andrae, Die Person Muhammeds in Lehre und Glauben:

seiner Gemeinde (Stokholm 1918) 271 ff.

وقد جاءت أسباب هذه الحوادث في غير ذلك أيضًا ؛ أيْغَار : Mule. Stud. II, 163

فكرة التشبيه عند السلف

رۇپة الله تمالى

والممارضة لفكرة « تشبيه الاله بالإنسان » لم تبدأ بظمور المعتزلة كفرقةمنظمة ، وإنما يرجع أصلها إلى ماقبل ذلك ، وكان ذلك في بيئة يسودها التفسير بالمأثور ، وكما أن النزاع حول مسألة [ الجبر والاختيار ]كانت لهـــا قبل ذلك جهود من الفرقة السابقة للمعتزلة ، وهي القَدَّريَّة (في عصر الأمويين في نهاية القرن الأول وأول القرن الثاني ) ١١٠ ، فيكذلك كانت فيكرة ﴿ نَفِي التشبيه ، عند المعتزلة مسيوقة بآراء فردية من العصر القديم، شجعتهم على أن يرفضوا الآراء الشائعة في مسائل أصلية رفضا منظما واسع النطاق. (٣) وإليك مثالًا يدل على هذا: فن مسائل النزاع ذات الصفة الحاسمة في الغالب بين المعتزلة وأهل السنة، ليس فقط من أجل أنها من اختصاص ذوى العلم من أهل الدين ، أو أنها من المسائل الاعتقادية الدقيقة الهامة، ولسكن من أجل أنها تدُور حولها تصوُّ رات تمس الآمال الدينية للشخص، لاسما العامة من الناس، ونعني بذلك فهم هذه المسألة في قوله تعالى ( سورة القيامة آیی ۲۲ - ۳۳): «و جُهُوهُ أَو مُسَدُد نَهَا ضرَةً . إلى رَبِّمَا نَهَا ظرَةٌ . ع: فقداعتمدت نظرية أهل السنة الاعتقادية على هذه الآية ، وأن السعدا. والصالحين يرون ربهم بأعينهم ، (في الحديث: عيانا) (١)؛ وقد روى عن الشافعي أنه استدل أيضا بهذه الآية [سورة المطففين آية ١٥]: «كلا إِنْهُم عَنْ رَبِّهِم أَيو مَعن لَكمَ حَد المَد الم ربهم ، مما يؤخذ من مضمونه ـ أن السعداء سيرونه . ولما سئل الإمام : هل

<sup>(</sup>۱) Vorlesungen 96. (۱) ، المقدسي (طبعة دى غويه) ص ٣٧ س ١١، صور هذه الحالة بأن المعتزلة قد علوا على القدرية .

<sup>(</sup>٢) في المسائل التي أخدها المعتزلة في عضر الأسلام الأول نجد دواد مهمة من أصل مسيخيء عند: C. H. Becker, in Zeitschrift für Assyriologie, 26, 183 ff. مسيخيء الاعمال على العمال على

<sup>﴿ (</sup>٣) البخارى [ حكتاب التوحيد ] رقم ٤ ه -

<sup>(</sup>١) السبكي طبقات الشافعية: ج ١ ص ١١٥ س ٤ من أسفل [ لم أعداد على هذا النمن ] المترجم .

Mitteil. d. Sem. f. or. Spr. 13/2, 3, 6. (Y)

<sup>(</sup>٣) وقد ظهرت ـ أيضا ـ مع الوقت مسائل دينية شعبية من الدرجة الثانية ، فاختلف في النساء ، فقيل : لايرين ؛ لا بهن مقصورات في الحيام ، ولم يردف أحاديث الرؤية تعمر يح يرؤيتهن ، وقيل : يرين أخذا من عمومات النصوص الواردة في الرؤية ، أو يرين في مثل أيام الأعياد (يوم الفطر ويوم النحر) ـ ثم اختلفوا في الملائكة فقيل : إنهم لايرون ربهم ؛ لا أن للبشر طاعات لم يثبت مثابا للملائكة (كالجهاد وتحمل المشاق في العبادات) ، ولحن الا توى أنهم يرونه كما نص عليه الأشعرى في « الا انة » فقال : أفضل لذات الجنة رؤية نبيه ، فلذلك لم يحرم أنبياء والمرسلين وملائكته النظر إلى وجهه الكريم ووافقه جماهة من الا ثمة ، واجع ذلك كله في القسطلاني : ج ١٠ ص ٢٠٤٠

<sup>(</sup>٤) طبع مع ﴿ أُعلام الموقمين ﴾ للمؤلف [القاهرة · مطبعة النيل ه ١٣٢] ج ٢ من ١٠٢ ومايليها - وقد جمت في ص ١٠٩ سـ ١٥٣ أحاديث الصحابة والأثمة في النظر لله ( تعالى ) .

أما المعتزلة فلم يهتموا بهذه الآمال الواسعة ، وعالجوا تصوير رؤية الله على الأساس البسيط فى القرآن ، وقد وجدوا أول الآمر تضاداً بين همذه كفلام الآية التي اعتمد عليها هذا التصوير وبين آية أخرى : (سورة الأنعام آية ١٠٠١) : « لا تُدُرُ ركه الا بصار وهمو أيدرك الابهار وهمو أيدرك الابهار وهو المله وهو الملهام المنطبيف الحبير ، فهولا تدركه الابصار فى الدنيا ، وقد رفض طلب موسى لرؤيته موسى لرؤيته موسى لرؤيته ما وكذلك الامر فى الحياة الاخرى (١٠) فتمسك المعتزلة بالمعنى اللفظى ، الذي لواه أهل السنة بوجهام ، وشرحوا م خلافالهم م قوله (تعالى) : « وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ، [سورة القيامة آيتى ٢٢-٢٣] بأن ذلك على الجاز . (٢)

هذه هي إحدى مسائل النزاع بين أهل الحديث والمعتزلة ، فأما أولئك فقد سعوا دائما بغيرة صادقة في منع التفسير العقل؛ ومن الاسباب التي جعلت محود بن سبكت كين الغزنوى يكرم صاحب الشهنامة من عطائه، ماذكره تاريخ الاثدب الفارسي: من أن الاثمير (٣) الذي كان يحمى أهل السنة رأى في مقطوعة لهذا الشاعر (الفردوسي) مايدل على أنه يشك في رؤية الله ، ومن أجل أنه كان غير راض عن الاعتزال غضب على هذا الشاعر. (٤)

ومع هذا فقد شهد للمعتزلة تفسير السلف من أهل الحديث، الا مر الذي يدل على التسامح إزاء الآراء المخالفة في صدر الإسلام، من جهدة أن

<sup>(</sup>١) قارن في اختلاف التنسير بين الحزبين في هذه المسائلة : المقرى [طبعة ليدن] ج١ من ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٢) حقاً يوجد بين المعتزلة من يرى الرؤية للسعداء بواسطة حاسة سادسة الشهرستاني [طبعة كيرتون]: ص ٦٣ س ١٠ .

<sup>·</sup> ٢١ م من م ٢١ م كارن المال لاين حزم : ج ع ص ه ٢١ م كارن المال لاين حزم : ج ع ص ه ٢١ م

<sup>(</sup>غ) جهار مقاله لنظامی عروطی [ عابعة برون ] (Gibb—Series 11): ص ۴ عس ۲ (لا) جهار مقاله لنظامی عروطی [ عابعة برون ] (JRAS 1899 SA. 80. )

المفسرين القدامي لم يجدوا فيه ضرراً ، عاكان يعتبر في العصور المتأخرة علامة على الكيفر والإلحاد، وعمل الناس على كبته واضطهاده ؛ فالطبري الذي حفظ لنا في كتابه كا رأينا بقية من تفسير المدرسة القديمة ، حفظ لنا في الآية التي جاءت في (صفحة ٧٤)، وكذلك في الآيات (سورة النجم في الآية إلى جاءت في (صفحة ٤٧)، وكذلك في الآيات (سورة النجم آية ٤ ومايليها) أقوالا للمفسرين القدامي رفضوا فيها التفسير اللفظي بشكل حاسم، أو على الاقل صفحفوا من شأنه . ففي الموضع الآخير الذي عالجه من قريب تور أندريه (Tor Andrae) (١) وصف النبي رؤياه في الشكل الآتي :

وإن هو إلا وحدثى يوحتى (٤) علمته سديد القُوى (٥) ذو مراة فاستوى (٦) وهو بالأفق الأعلى (٧) ثم دا فتتدلئى (٨) مراة فاستوى (٦) وهو بالأفق الأعلى (٧) ثم دا فتتدلئى (١٠) فككان قاب قو سين أو أدن (٩) فكاو حي إلى عبده ماأو حي (١٠) ما كذب الفؤاد مارأى (١١) أفتمارونه على ما يرى (١٢) وكقد رآه نزلة أخرى (١٢) عند سدر قاله منتهمي (١٤) وهنا نجد روايات ذات أسانيد مقبولة (٣) جمعت بكثرة عند الطبرى

وهنا بجدروایات ذات اسانید مقبولة (۱) جمعت بدیرة عند الطبری (ج۷۷ ص ۲۷ – ۲۸) و تفسیرات راجعة إلی (الصحبابة)؛ ویرجع بعضهم الضمیر فی قوله (تعالی): « ذو مرة فاستوی . . . ثم دنا فتمدلی » الی جبریل لا إلی الله . و هنا جاه فی الاخبار أن النبی علیلیت سئل عن ذلك و هل رأی الله ؟ فأجاب: فعم رأیته بفؤادی (۱) لا بعینی . وقد روی هذا

nr.115,

Die Legenden von der Berufung Muhammeds in Le (1) Monde Oriental, 6, 5-18.

<sup>(</sup>۲) قارن صحيح مسلم وشرح النووى عليه : ج ١ ص ٢٤٩ ومايليها . (٣) رؤية الغؤاد أو رؤية علم ووحى ( القسطلاني : ج ٢ ص ٢٠٧ عند باب الجمة وقم ٧ ) . وقد تا ثر المعتزلة باليهود العقليين في هذه المسائلة أيضا ( re'ijath ha-lebh ) Teschubhsth ha-Ge.onim ed. Musafia [ Mek.Nird. Lyk 1864] . 35

حقا إنه لا يمكن أن نضطر إلى أن نصدق أن الصحابة القدامي قد أخذوا هذا التفسير من النبي نفسه ، أو أن عائشة كانت ثقة في تفسير القرآن ـ ولو أنها معتبرة من المشيخة الدينية في ذلك أيضا ، و يحالة ليست أقل من اعتبارها في الامور النسائية ـ ولكن هذه الأحاديث ، على كل حال ، أحاديث قديمة حرصت على أن تثبت وجودها وشرعيتها ، ووجدت ذلك في الإسناد إلى عائشة وابن عباس ومما يجعلنا أشد ثقة، هذه الاخبار ذات الاسانيد الكشيرة في رؤية السعدا، لله ، وأحدها يرجع إلى مجاهد الممكني المحدث المعروف ، وأحد تلامذة ابن عباس الموثوق بهم (٣) ، وقد اعترف بفضله في تفسير القرآن كثير من الشيوخ الثقات ؛ فقد رفض التفسير المعروف في قوله (تعالى ): وإلى ربها فاظرة ، ورأى أن ذلك فيه إشارة إلى (الرغبة إلى الله )،

<sup>=</sup> R Fehudah b Barzillai, Kommentar zum S jesira ed. Halberstam Berlin 1885 ]22, 7 ff. von R. Chananel.

<sup>(</sup>١) قارن صحيح الترمذي : ج ٧ ص ١٧٩ [ وقسد عولج الآن أيضا عند : Tor Andrae, Die Person Muhammeds 74.

<sup>(</sup>٢) قارن أيضا ابن تيمية فى تفسير سورة الائخلاص ( القاهرة ١٣٢٣ ) ص ٩٤ وبالطبع ساق الرأي ورده با ن ماجاء عن مجاهد من طريق ابن تجيح لايوثق به ٠

(والرغبة فى انتظار جزائه)، وعلق على هذا بقوله: « لا أحد من الحلق يراه » (طبرى: ج ٣٨ ص ١٠٤)، وكذلك عطية العوفى (المتوفى سنة ١٠١هـ) الكوفى أحد الشيوخ القدامى، صرّح فى هذه المسالة (سورة الأنعام آية ١٠٣) بمثل هذا المعنى، وكل هؤلاء لم يكونوا معتزلة.

مجاهد والتفسير المقلى

وليست هذه المسألة وحدها هي التي نجد فيها مجاهدايفسر القرآن تفسيراً عقليا، ولقد أشرنا قبل (ص ٨٧) إلى أن الطبرى كان يرفض أحيانا مايسوقه لمجاهد من مثل هذا التفسير، وميل مجاهد إلى هذه (العقلية) نجده مثلا في (سورة البقرة آية ٢٥) في قصة مسخ أهل السبت قردة، فيقول في ذلك: إن الله لم يمسخهم في أجسامهم، بل في قلوبهم، وليس ذلك إلا من قبيل التمثيل، كما مثل الذين بحملون التوراة، في موضع آخر، بالحمار بحمل أسفارا (١). ولقد كان مجاهد أجراً من متأخرى المعتزلة في تفسيره العقلي المسخ (الذي فسره بعض الدهرية بأن ذلك يرجع إلى تأثير البيئة في طباعهم على الآيام) بدون أن يشك ظاهراً في الحقائق المادية (١٠).

وميل مجاهد العقلى يظهر ــ أيضا ــ فى تفسيره للقيصيّص الدينية غير القرآنية ؛ ففى الأحاديث الشعبية ذات الطابع الأخلاقى فى الغالب ، نرى كثيرا هذا التصوير : و اهتزاز عرش الرحمن ، تعبيرا عن رضا الله (تعالى) وقبوله للذين يعملون الصالحات فى الدنيا (٣) . فن الأحاديث التى وردت فى

<sup>(</sup>۱) جاء في أغلب التفاسير ( مثل البيضاوى ) في هذه الآية (ج: ١ ص ٦٤ ص ٢٤ ص ٢٤ طبعة فليشر ) ، ومن الفريب أن الزمخشرى المعتزلي في الكشاف عند هذه الآية لم برجع إلى هذا التفسير الذي يتفقى مع مذهبه ، قارن \_ أيضا \_ الدميرى : ج ٢ ص ٢٩٠ ( مادة قرد ) ، وقد لاحظ هذه الملاحظة : « هذا هو رأيه ( مجاهد ) الذي انفرد به عن جميع المسلمين . »

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير النظام وأبي بكر الائهم ، وهشام بن الحسكم، عند الجاحظ في الحيوان: يج ية ص ٢٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) من أمثلة ذلك : أحل الله الطلاق ، « ولحكن الطلاق يهتز منه العرش» (عند=

المكتب الصحاح عما يتناول ذلك ، وكان من الأحاديث التى هاجم بها المعتزلة أهل الحديث ، فأقولوا معناه دفاعا عن أنفسهم (١) ماجاء عن النبي أن العرش اهتز لموت سعد بن معاذ (٢) . والنصوص المتضافرة التى جامت بهذه الظاهرة ، لا تبعث شكا فى أن اهتزاز الرحمن يقصد به الاهتزاز المادتى، ومن أجل هذا حذار مالك من ذكره للعامة على العموم ، وإن يكن ذلك فعلى وجه الاحتياط (٢) ، والنص المروى عن مجاهد يزيد على ما تقدم : « لحب لقاء الله سعدا ي ومع ذلك فقد صرح بقوله : إن الذي يفهم من العرش ليس هوعرش الله ، وإنما المراد به السرير (٤) الذي حمل عليه سعد إلى قبره ؛

سالغزالي في الأعياء: ج ٢ ص ١٧٣ س ١٦) [انظر هذا الموضع في رسالتي: Abhadl. المقرى المعرف المعر

<sup>(</sup>١) تا ويل مختلف الحديث لابن قتيبة : ص ٣٣٥ ومايليها .

<sup>(</sup>٢) الكامل للمعرد: ص ٧٧٨.

<sup>(</sup>٣) المدخل لابن الحاج العبدرى : ج ٢ ص ٢٤ ومايليها .

<sup>(</sup>٤) هذا التفسير ساقه ـ أيضا ـ ابن فتيبة ورده : تأويل مختلف الحديث : ٣٣٦ -

فقد اهتز من انفساخ الخشب من الحرارة (۱). ولمكنه من أجل إبعاد هذه التفسيرات العقلية جاءت رواية أخرى: « عرشالله »، « عرشالرحمن » ، بدلا من « العرش » حتى لاتحتمل تفسيرا آخر ، وليكون تفسيرها بالمعنى المادى أمراً لابد منه . ويحتمل أنه ، حسب هذه الوجهة ، قد فهم الحديث هكذا: إن العرش اهتز لروح سعد (۲) . وهذا الفهم للنص لا يمكن تفسيره حسب ما فهمه مجاهد . (۲)

و يمكن أن نضيف إلى طريقة مجاهد \_ أيضا \_ هذا الميل: وهو أنه كان لا يسمع بأعجوبة شعبية حتى بفحصها ، ويذهب بنفسه إلى مكانها لينظر إليها، حتى لا يفسر ذلك إلا بعد معاينتها (٤) ، وكان مجاهد من أسهل الناس فى الرأى والفقه ، وكان بقول : « أفضل العبادة الرأى الحسن » (٥) ، وهذا الرأى كثيراً ما يكون على حساب الحديث .

ولكن مع هذا لم يقل أحد بلاتجفظ: إن مجاهدا كان يعتبر في المسائل الاعتقادية من أئمة المدرسة العقلية التي تطورت بعد ذلك ؛ فهذا مالا يمكن أن نظنه عند الحجازيين القدامى ؛ وبما يتعلق بهـــذا ما ذكرناه في تفسير (سورة الاسراء آية ٧٩) والخلاف فيها الذي امتد الى العامة ؛ فقد كان

<sup>(</sup>۱) ابن سعد : ج ٣ ق ٢ ص ١٢ س ٣ - وهذه الوجهة جعلت بعضهم يذكر في الحديث « السرير » بدلا من « العرش » أسد الغاية : ج ٢ ص ٣٩٨ س ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد : ( المصدر المتقدم ) ق ١ ص ٧ ، ٢٤ ، ٢٧ ٠

<sup>(</sup>٣) فى أسد الغابة: ج ١ ص ٧٥٧ أسفل ، أن تغيير النمى « باسرير » سببه عيرة الأوس من الخزرج ، فبعض المحدثين من الأوس لم يرض للخزرجي بذلك (اهتراز المرش) فغيره إلى السرير ،

<sup>(</sup>٤) تذكرة الحفاظ للذهبي: ج ١٠ ص ٨١ ، القزوين[طبعة وستنغلد] : ج١ص٧٠١؛ ٢ ص ٢٠٠٧ .

<sup>(</sup>ه) مختلف الحديث لابن قتيبة: ص ٦٩ •

مجاهد من أسلاف أهل الحديث الذين اعتمدوا عليه في خصو متهم للمعتزلة. (١) وعلى كل حال يمكم ننا أن نئبت أن المعتزلة في تأويلهم المجازى للمبارات « التشبيعية » لم يكونوا هم أول من نادى بذلك، ولكنهم كان لهم في بعضر المسائل سلف سابق من أتمة الحديث وعلمائه لا علاقة لهم بهم؛ وفضلهم في ذلك إنما هو ـ مع ذلك ـ في أنهم أحاطوا هذه الطريقة بكل النواحي التشبيبية التي وردت في عبارات القرآن ، وطبقوها عليها ، وكان هذا ــ من غير أن يعرفوا \_ من تراث(الهيلينيين)الذي أثر في تصوير المبادي،الإسلامية تأثيرا لا مكن إغفاله.

وقد استعمل المعتزلة هذا الشكل من التأويل في كل ما جاء في القرآن من صفات جسمية يوصف بها الله ( تعالى ): كالبصر ، والسمع ، والفضب ، والرضا، والنزول، والطلوع... إلخ، وكذلك في الأفكار الاعتقادية مثل: تقديره وجزائه... إلخ مما سنلم به في الفصل التالي ...

وأعمالهم التفسيرية التي توجهت إليها جهودهم الشريفة في حماية كلام الله ( تعالى ) ، ضد تهم الشكاك على أساس التعقل (٢) \_ هذه الاعمال قدد أنتجت تآليف واسعة في بناء على منظم،ودات على تقدم مدرسي مهذب.

وإنه لـــمـن الخطأفي الفرض \_ كابيناذلك أول الكلام \_ أن نظن أن المعتزلة والتفسير بالماثور في تفسيرهم القرآن قد فعلوا ذلك من أجل قصدهم الخروج على الحديث، أو من أجل النقد الحر في فهم القرآن ، وينطبق هـذا ـ على الأقل ـ على مدرستهم القديمة . ولا يسعنا أن ننكر هذه الحقيقة : وهي أنهم لم يظهروا عن

المتزلة

Z D M G 55, 76, 17, (1)

<sup>(</sup>٣) من الا مثلة للمعالجات التفسيرية الدقاعية ماجاء عند الجاحظ ف قوله (تعالى): «و تفقد الظيرفقال مالى لاأرى الهدهد ، سورة النمل آية ٣٠ ( الحيوان: ج ٤ ص ٣٨ ) وأو ف قوله ( تمالى ) : ﴿ إِذْ تَا ثَيْهِم حِيثًا تُهُم يُومُسِبْتُهُم شَرَعًا ويُومُلاً يَسْبِتُونَلاتًا تَيْهُم »سُورُةَالا عُراف آية ١٦٣ (ج ٤ س ٢٦).

تفكير حر، بل ظهر واعن تقوى وصلاح . و حالهم إزاء التفسير المأثور و تصديقهم له ، يظهر بآجلي وضوح من حكم النظام على استرسال المفسرين من معاصريه ، وكان النظام معتبرا في مدرسة المعتزلة من الرءوس الحرة الواسعة الحسرية ، وقد ذكر لنا تلميذه الجاحظ قوله باللفظ الواحد : « وكان أبو إسحق يقول: لا تسترسلوا إلى كثير من المفسرين وإن نصبوا أنفسهم للعامة وأجابوا في كل مسألة : فإن كثيرا منهم يقول بغير رواية على غير أساس ، وكلما كان المفسر أغرب عندهم كان أحب إليهم ، وليكن عندكم عكرمة والكلمي والسدين والضحاك ومقاتل بن سليمان (۱) وأبو بكر الاصم في سبيل واحدة، فكيف والسدين بتفسير هم وأسكن إلى صوابهم وقد قالوا . . . » وهناذكر أمثلة مخالفة للتفسير المأثور . (۲) وهذا الوضع في هذا الحبر ، من جعل صاحب الاسم الاخير عوم من أثمة المعتزلة المعاصرة - (۱) مع أثمة التفسير بالمأثور ، يمكن أن يرينا أنه نفسه أيضا كان يشعر بالتمسك بالتفسير المأثور ، يمكن أن

وفى الحق أن الأمر عند النظام يدور حول الاسترسال فى التعسير من غير مراعاة أو اعتبار لشى، وراء ذلك، ولا علاقة لهذا بالتفسير المتعلق بالعقيدة ؛ ولكنه ، بالنسبة لهذا أيضا ، كان المعتزلة مطمئنين من ناحيتهم؛ لأنهم، حتى فى محاولتهم لهذا التفسير المخالف ، كانوا يرجعون ـ كما رأينا فى الأمثلة عند مجاهد ـ إلى تعاليم مدرسة الحديث القديمة لأهل السنة . حقا إنهم كانوا يسلكون طريقهم الخاص فى أمور التفسير الاعتقادى ، فهم

<sup>(</sup>١) لايمتبر عند المفسرين المتشددين محدثاً موثوقاً به كما تقدم في س ٣٥

 <sup>(</sup>۲) الحيوان : ج ١ من ١٦٨٠.

Der Islam 5, 1, 174. (4)

<sup>(</sup>٤) عرفنا من الجاحظ (حيوان: ج٤ ص ٢٥) آن بعض المعتزلة اخد بالتناسير نحير العقلي في قصة المسيخ ليمض الناس قردة وخنازير ، حسبماورد به اللفظ ، وزعموا إمسكان ذلك في الطبيعة (ص٧٠١).

هنالم تأخذهم هيبة الأمر في أن يزبلوا من الطريق هذه الكومة من الأفكار الشعبية أو تصورات أهل الحديث التي لاتنفق مع أفكارهم الصريحة في الإله. وتظهر مخالفا تهم في هذه المسائل في مؤلفا تهم بشكل من البحث الجدلي الدفاعي ، فهم يدفعون ويكافحون ملاحظات الحضم ، ويؤسسون عند ذلك تعاليمهم ويحمونها ،

تفاسير المعسستزلة

وإن العارف المجرب العطريقة المدرسية العربية في كلامها وسعة تصويرها، لا يأخذه العجب عند مايقف على مافيها من تفسيرات للقرآن واسعة النطاق، جاءت في الأعمال العلمية للعصر القديم. فمن المؤلفات في تفسير القرآن: تفسير أبي بكر الأصم (المتوفي سنة ١٤٠٥) أقدم شيوخ المعتزلة، ولا نعلم عن تفسيره خبرا (١)؛ وبعده بقرن من الزمان فسر القرآن عبيد الله بن محمد ابن جمر و الأسدى (المتوفي سنة ١٣٨٧ه) في تفسير لم يتمه، ولم يكتب فيه إلا المقدمة، فقيل: إنه ذكر في تفسير البسملة مالايقل عن ما تهوعشرين وجها (٣)، فماذا عسى يكون تفسيره لو أنه أتمه ؟. ثم فسر القرآن أحدعلماء المعتزلة ــ أيضا ـ وهو محمد بن بحر أبو مسلم الأصفهائي (المتوفي سنة ٣٣٧ه)، وبعد وقد جاء تفسيره في أربعة عشر مجلدا (وفي رواية: عشرون) (٣)، وبعد قرن ونصف قرن ذكروا أن أبا يونس عبد السلام القزويني (المتوفي قرن غياليا (٤) في سنة ٤٨٧ه) فسر القرآن تفسيرا واسعا، فذكروا عنه قدرا خياليا (٤) (في

<sup>(</sup>١) ذكر مرتين في الغيرست : س ٣٤، ص ٢ س ١٥.

<sup>(</sup>٢) ياقوت [ طبعة مرجليوث ] : ج ٥ ص ٧ ٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر : ج ٣ ص ٤٣٠ ؛ السيوطي في بغية الوعاء في طبقات النجاد؛ ص ٢٣٠ ، قارن : Der Islam 3, 215 .

<sup>(</sup>٤) يفرط التاريخ القصصى للتا ليف بسرور فى تلك الأخبار القصصية عن سمة المؤلفات، فيذكرون عن ابن شاهين أنه ألف تلاتمائة كتاب، من بينها تفسير للقرآن فى ألف مجلد، ومسند فى ستمائة وألف مجلد، وقد قال بائع الحبر بعد موت هذا الرجل: إنه اشترى منه عند

( ثلاثماثة بحلد ) ، واستخرق تفسير الفاتحة وحدها \_ وهي لاتزيد على سيعة أسطر لـ سبعة مجلدات (١) ؛ وإننا إذا ما جزمنا بأن هذه الأخبار عن سعة هذه المصنفات مبالخ فيها أشد المبالغة ، فلا يسعنا على كل حال أن ننكر أن كثرة مجلداتها، كثرة غير معتادة ، كانت السبب الأصلي في عدم تداولها بين عامة أهل العلم، وعدم استطاعتها أن تتخذ مكانها بين المؤلفات المتداولة. ويكاد يكون السبب الذي من أجله لم بكن يوصي مهذه الكمتب عنـ د الخطاطين، ولم يكن رغبهواة الكتب في شرائها، هو هذه الكثيرة والضخامة، الائمر الذي لم يصادف هوى لدى العامة من أهل السنة ، وزيادة على هذا فإن فهمها لم يكن سهلا ميسورا لكل أحد؛ لما تحتويه من تدقيقات اعستقادية عسيرة المأخذ.

وقد وصل إلينا من العصر الأول للمتزلة مؤلف غير محيط بالقرآن محاشرات كله ، حوى تفاسير تدور حول العقيدة ، وبحوثا في اللغة والا دب ؛ و مكننا الرضى بواسطته أن نلقى نظرة فاحصة على تفسير المعتزلة للقرآن في ذلك العصر

<sup>=</sup> ألفا وثمانمائة رطل من الحبر . وقد ألف الأشمري -- كما قال السيوطي -- تفسيرا في ستمائة مجلد، كان موجودا في المدرسة النظامية في بنداد ( لطائف ألمان للشعراني [القاهرة ۱۳۲۱ ] : ج ۱ ص ۱۳۵ ) . وق تاریخ جو زیده ( طبعة Gibb-Series ) ص ۲۰۹ س ٣ عد مؤلفات الفزالي ٩٩٩ مؤلفا (راجع عن هذا النوع من العدد :

Orientalische Studien [ Noldke-Festschrift ] 316.)

و منتقداً صحاب الرحالة المعاصر (ماءالعينين المراكشي) أن من بين مؤلفاته الخسين ، مؤلفا فی خسین جزءا .

Montel, Le culte des Saints dans l'Afrique du Nord (Geneve 1909 ) 77.

<sup>(</sup>١) تَذَكَّرَةُ الْخَفَاظُ للنَّاهِينَ : ﴿ ٤ مَن ٨ .

ونقصد بذلك ديحاضرات الشريف العلوى العالم المعروف بالفضل، علم الهدى (١) المرتضى أبي القاسم على بنالطاهر ( ٣٥٥ - ٣٣٦ه)؛ فنجد في محاضرا ته ٢٠) التي نظمها في معالجة الشعر والأدب (٣) شرحاً لغوياً دقيقاً ، و محوثاً في آيات القرآن والحديث، التي تظهر عند النظرة العادية مخالفة لمبادي. المعتزلة؛ وقد سعي في هذه الناحية الا خيرة ، في سبيل الوصول إلى مبادىء مدرسته، إلى التوفيق عن طريق التفسير بين ذلك كله ؛ وهنا وصل إلى موقف التزم فيه مخالفة ظاهر القرآن، وذلك مثل ما جاء في سورة ( الأنفال آية ٢٤) : ﴿ وَاعْدَالُمُوا أَنَّ اللَّهَ مَيْحُولُ بَيْنَ الْكَرُّ ، وَقَلَّمْ بِهِ مَا يَدُلُ عَلَى أَن الله (يؤثر في إرادة الإنسان)؛ أو في سورة (النّوبة آية ٨٥): ﴿ وَتَـرُ هَـق أَنْفُسُنَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. ، أو في سورة (التَّكُوير آية ٢٩) : ﴿ وَمَمَا تشاءُونَ إلا أنْ يشاء اللهُ رب العَالمين. ٥ - وهو رفض ظاهر صريح لحرية الإرادة ... ويتبين لنا، من هذا المثال الصغير في تفسيره الاعتزالي، كيف كان الخوف يتأبعه أثناء هذه الجهود: ﴿ خُـلَقَ الْإِنسَانَ مَنْ عَجَـلَ سأريكم اياتي فألا تستك عُجلون ، (الانبياء آية ٢٧)، حيث يقول: إن تفسيره بأن الله خلق في الإنسان المجلة لا يجوز ؛ لأن العجلة فعل من أفعال الإنسان، فَكُمِيفَ تَكُونَ مُخْلُوقَةً فَيهُ لَغَيْرِهُ ؟ ولو كَانَ كَــذَلَكُ مَا جَازَ أَنْ يَنْهَاهُمُ عَن الاستعجال في الآية فيقول: ﴿ سأريكم آياتي فلا تستعجلون ع؛ لأنه لاينهاهم

<sup>(</sup>۱) يلقب الناس بهذا اللقب علماء الدين البارزين ؛ فقد لقب مثلاً أبو منصور الماتريدى بهذا اللقب في « فواتح الرحموت » لعبد العال مجد الاأنصاري ( طبع على هامش المستصفى للغزالي ، بولاق ١٣٢٢) : ج ١ ص ٣٨٣ س ٣.

<sup>(</sup>٣) « غرر الغوائد ودرر القلائد » (طبيع مرة فى طهران سنة ١٣٧٧ طبيع حجر، ومرة فى القاهرة ١٣٧٥) وقد استعملت الطبعة الأولى وهي طبعة رديئة ، راجع عن كتبالم تفى:

Der Islam 3, 216 Anm 2.

<sup>(</sup>٣) ذكر في خزانة الأدب: ج ٦ ص ٣٧٦ س ٩ وما يليها.

عما خلقه فيهم ، وأفعال الحير والشرمقرونة باختيار الإنسان (١). وقد فُصْلت التفاسير الملتوية في معنى اللفظ ، حتى لا يؤدى الأمر إلى استخراج الرأى المخالف لحلق الافعال (٢) من القرآن .

وقد رفض المرتضى أن يكون الآية المعقدة تفسير واحد لا خطأفيه، كما رفض ذلك بالنسبة لأصحابه، والمقطوع به على الإطلاق عندهم هو عدم إمكان التفسير المخالف لمبادئهم، وعرضوا محاولات فى حل المسائل الموجودة فى القرآن، وجوّروا كل واحد منها، وأنه لابد وأن يصيب أحدها المعنى الصحيح لكلام الله؛ وهنا أخذوا بمسائلة « وجوه القرآن » (٣٠) المعنى الصحيح لكلام الله؛ وهنا أخذوا بمسائلة « وجوه القرآن » (٣٠) .

اهتهامــــه بالطريقة اللغوية وترجع قيمة محاولاته في تفسير القرآن إلى أنها قد أخذت من تفسير الاستاذ المعتزلي القديم والجبائي، وقد حرص عليها المرتضى من أجل ولعه و بالطريقة اللغوية ، تلك الطريقة الني تعتبر ، من أول الأمر ، المبدأ الأعلى لتفسير القرآن عند المعتزلة ؛ فالعبارات التي لا تليق بمقام الألوهية ، أو التي تعتوى على التشبيه ، يأتون لها من غير تجوز مستدلين بأدلة من اللغة والشعر بالمعنى اللائق (1) وقد جعلوا أساس عملهم اللغة ، فلم يرضهم مثلا ظاهر هذه الآية :

<sup>(</sup>۱) الغرر: ص ۱۸٦ وما يليها ، لتقوية ما يخالف هذا، جاء هذا الحبر الموضوع الذي أضافه إلى عمر بعض رواة الأخبار: « الحبن والشجاعة من غرائز الرجال » ( ابن سعد : ج٣ ص١٠٦ س٩) .

Vorlesungen 95. (Y)

<sup>(</sup>٣) الغرر: ص ١٨٢ المتعلق بتفسير آية ٩ من ســورة يوسف وقد أتى الرمخشرى بخمسة أوجه فى تفسير: « ختم الله على نلومهم وعلى سميم. • • • » البقرة آية ٦ •

وقد Sa'adjah ( منحاه ) المخافق من التنسير الالتجيلي ، اليهودي ( سمجاه ) Sa'adjah ، وقد الفرد ( دوقات Sa'adjah ) أخفت هذه الطريقة من التنسير الالتجيلي ، اليهودي ( سمجاه ) Geiger Jud. Zeitschr. f. Wiss. u. Leben 4, 206.

« واتخذ الله إ براهيم خليلا. » سورة النساء آية ١٢٥ (١) ، ووجدوا لذلك في شعر زهير (٢) ما يدل على أن كلمة [ خليل ]معناها: فقير إلى رحمته (٢)، وجعلوه من الخَـلــَة بفتح الخاء \_ استيحاشا من أن يكون الله ( تعالى ) خليلا لاحد من خلقه ، يقول زهير :

وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول: لاغائب مالى ولا حرم أى: إن أتاه فقير ؛ وقد ساق ابن قتيبة في جداله ضد المعتزلة مشكلا من تلك المسائل اللغوية والدينية، مما لا شك أنه يرجع إلى تفسير المعتزلة قد ما (1).

ولقد أظهر المرتضى مهارة فى استمال هذه الطريقة ، فإذا كان التعبير المشكوك فيه المتعلق بالعقيدة من قبيل المشترك اللفظى (٥) ، أو يمكن أن يفسر على أساس ما يوجد من الظواهر النحوية ، فلا ضرورة حينئذ إلى «التأويل » (٦) . وقد أبدى تفوقه العلمى الصحيح ، عند تطبيق هذا المبدأ ، من أجل تمكنه الممتاز من اللغة والشعر القديم ، وشيخه فى أخباره اللغوية هو عادة أبو عبيد الله المرزباني . ولا يعتبر من التفاسير اللغوية أو النحوية إلا ماكان مدعماً مأخوذاً من المراجع القديمة المستعملة عند الشعراء ؛ أما

<sup>(</sup>١) ويتعلق بهذا ما لاحظه (سعجـاه) من أن (غيرنا) من الناس، يفسر تسمية إبراهيم خليل الله على التأويل (أمانات:2 ed. Landauer 91, 2)

ed. Ahlwart (Six poets) 17 v. 14.(Y)

<sup>(</sup>٣) قارن أمالى القالى (طبعة بو لاق ١٣٢٤) : ج ١ ص ١٩٦ س ١٩٦ س 9, 155.

<sup>(</sup>٤) تأويل مختلف الحديث: ٨٠ - ٨٤ . ومسائلة الحليل: ص ٨٣ .

<sup>(</sup>ه) ويذكر بهذا النوع عند اليهود، تفسير العبارات التشبيهية على معنى الاشكراك homonymisch ) عند الميموني في القسم الا ول من «دلالات الحيران» .

Vorlesungen 108. (7)

التفسير المطلق، الذي لا يعتمد على سند من هذا النوع ، فإنه يرفضه بقوة ، وذلك مثل تفسير بعض أهل النظر لقوله ( تعالى ) : دوالله سريع الحساب. وذلك مثل تفسير بعض أهل النظر لقوله ( تعالى ) : دوالله سريع الحساب. ( سورة البقرة آية ٢٠٢ ، سورة النور آية ٣٩ ) الذين فسروا ذلك بأن المرادبه: سريع العلم ، أو سريع القبول للدعاء . (١)

هذا هو المبدأ الذى سار عليه فى تفسيره ، الأمر الذى لم يكن استعاله وتقعيده فى محاضراته يعد أثراً خالداً فقط فى تاريخ التفسير عند المعتزلة ، ولكنه أيضا - أثر خالد ومهم للدراسات اللغوية فى هذا الوقت الطيب للارب العربى ،

ومن جهة كونها تمثل العلاقات الأولى ، فإنه يمكن أن تمكون تعويضا مقبولا عن التفاسير عند الطبقة الأولى من المعتزلة ، تلك التفاسير التي طواها النسيان ولم نسمع عنها شيئا ، وإن كانت في الحقيقة لا تصوّر لنا تفسيرا متناولا للقرآن كله .

تنسسير الزمخشرى

ونجد مثل هذا في مؤلّف كامل جاء بعد هذا المؤلّف بقرن من الزمان، بلغ في نجاحه مبلغا عظيما، ليس فقط لأنه لا يمكن الاستغناء عنه في بيان أقوال المعتزلة القدماء الكشيرة، بل كذلك لأنه استطاع أن يكون معترفا به، من الأصدقاء والخصوم على السواء، ككتاب أساسي للتفسير في تلك العصور، وأن يأخذ طابعا شعبيا يتسع للجميع، ونعني بذلك كتاب محمود بن عمر الزمخشري، من إقليم (خوارزم) الفارسي ؛ حيث كانت هناك المعتزلة مشمرة يانعة في هذه الأوطان .(٢)

<sup>(</sup>١) الغرر: ص ٧ ه ١. قارن عن المواضع المتقدمة: ٢١٩ ، ٢٠٧ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ،

<sup>(</sup>۲) تعتبر خراسان من قديم وطنا لأهل العقل والنظر ؛ حيث عد هناك أيضا بعض أهل خراسان خوار زميا (Jakut Geogr W. B. 2, 40 9, 7 dagegen 4, 400,14.) خراسان خوار زميا (المتوفي سنة ١٩٦١ هـ) بمن سم من أحمد بن حنبل وغيره ، بحديث عن صغة القيامة ، فلهافرغ من هذا الحديث قال : « من كان هاهنا من أهل خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث بخراسان ، لأن الجهمية يتكرون هذا » · (صحيح الترمذي : ج ٧ من ١٠٤ من ١٠٤ من ١٠٤ من ١٠٥ من ٢٠ من ٢٠ من ١٠٥ من ٢٠ من

وكما اعتبرنا تفسير الطبرى ممثلا للقمة العالية فى التفسير بالمأثور، فهنا \_ كذلك \_ سنعتمد فى تصويرنا غالبا على كتاب الزنخشرى: • الكشافعن حقائق غوامض التنزيل، وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل ، كطابع ممثل لتفسير المعتزلة.

وربما كان هذا التفسير فريدا في نوعهمن أجل عدم اهتمام العالم الإسلامي، اهتماما كبيرا، بتلك الجهود المتواصلة المسهبة في الاعتقاديات (وهنا بالضرورة سنغفل هذه الخصومات من الدرجة الثانية بين رجال الفرق)، الأمر الذي جعل أهل السنة (۱) يلقبون الزيخشري معموقفه المخالف لهم وبإمام الدنيا» (۲) وليس عندنا في مثل هذا شاهد واحدفقط؛ فالذهبي المتعصب في أحكامه الحزبية، قال في كتابه عن طبقات المحدثين المعروف بأحكامه الصارمة عن العالم الكبير سعيد بن إسماعيل السمان الرازي (المتوفى سنة الصارمة عن العالم الكبير سعيد بن إسماعيل السمان الرازي (المتوفى سنة كان زاهدا عابدا إماما، بلامدافهة، في القراءات والحديث والرجال والشروط، عالما بفقه أي حنيفة، وبالحلاف بينه وبين الشافعي، وبفقه الزيديّة ع؛ وقال عنه أيضا: « إنه كان تاريخ الزمان وشيخ الإسلام ». ولكنه ، في الوقت عنه أيضا: « إنه كان تاريخ الزمان وشيخ الإسلام ». ولكنه ، في الوقت نفسه ، لم يقف عند هذا المدح ، بل أضاف إليه محذراً من موقفه ، فقال مستدركا: « بل شيخ الاعترال ، ومثل هذا عبرة ؛ فإنه مع براعته في علوم الدين ما تخلق بذلك من البدعة » . (۲)

<sup>(</sup>١) لا يعترف الممترلة اعترافا تاما بأحد من أئمة الأشعرية .

Beitrage zur Religionwissenschaft (Stockholm) 1, 131.: قارن : قارن : المعتزلة الرخشرى آولا بهذا اللقب: (أستاذ الدنيا) · انظر ألقاب الشرف عند : لقب المعتزلة الرخشرى آولا بهذا اللقب: (أستاذ الدنيا) · انظر ألقاب الشرف عند الكتب المعتزلة ال

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ: ج ٣ ص ٣١٨٠٠

وقد اعترف أهل السنة بمثلهذا \_ أيضا \_ للزمخشرى ، بالرغم من موقفه الاعتقادى المكروه (١) ؛ روى أن أحد علما ، أهل السنة الموثوق بسنتيته ، قرأ فى المدرسة الحنفية عكم دروساً فى كشاف الزمخشرى . (٢)

والحقيقة أن المفسرين المخالفين للزمخشرى، قد استفادوا من تفسيره فوائد كثيرة ، وعلى الآخص في الناحية التي كان هذا المؤلف المعتزلي مخالفا فيها لشكل التفسير المحترف عندأهل السنة ، ذلك أنه كان يعمل بلاا نقطاع ، بجانب تفسهم الامور اللغوية في القرآن ، على أن يبرز في حلة بديعة جمال أسلوبه وكمال نظمه .

وعند ما نلق نظرة على العمل التفسير ىللمؤلف المعتزلى القديم ، في حدود ما نذكره من نصوص ، فإنه يتضح لناأن المبدأ الغالب عليه في جهوده التفسيرية ، كان في تديين ما في القرآن من ثروة بلاغية ، وقد ساق أهل السنة ما أورده من ضروب الاستعارات والمجازات والأشكال البلاغية الآخرى ، التي كانوا إلى هذا الوقت لا يوافقون عليها ، ساقهم ذلك إلى تقدير هذه الناحية البلاغية التي أبرزها الخصم ، وإلى الأخذ بها في تفاسير هم .

إعجـــاز القرآن

حقا أنه يوجد في محيط المعتزلة من يرفض أو يضعف من شأن الاعتقاد بعدم الإتيان بمثل القرآن، فضلاعن إعجازه، كما جاه في القرآن: « قُلُلُ لَكُونَ اجْتَمَدَتُ الإنْسُ وَالْجِن عَلَى أَن يَأْتُوا بِمَثْلُ مَذَا لَتُونَ اجْتَمَدَتُ الإنْسُ وَالْجِن عَلَى أَن يَأْتُوا بِمَثْلُ مَذَا القُرُ آن لا يَأْتُونَ بِمِثْلُهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُم لِبَعْدُ ضَ طَهِ إِلاَ اللهُ أَن اللهُ ال

<sup>(</sup>١) اعترف تاج الدين السبكى بأمامته فى التفسير « إمام فى فنه » ، وأن الكشاف « كتاب عظيم » ، وحدر فقط مما يحتويه من البدع التى رغب فى إزالتها منه . ( مبيد النعم : ص ١١٤) [ ed. Myhrman ] .

<sup>(</sup>T) قطب الدين(Gesch. d. Stadt Mekka, ed. Wüstenfeld 3, 353.): و قد قال وستنفاد في القدمة ١٠ ــ ٣ ــ ٢ خطأ ترانه كان من الجنايلة .

[سورة الإسراء: آية ٨٨]، وذلك تمشيا منهم مع الرجوع إلى العقل (١)؛ بيد أنه مما لايتفق مع الحقيقة (٢)، أن يعتبر هذا المسلك المتطرف إزاء تقدير القرآن، (٣) على أنه مبدأ عاهم لمدرسة المعتزلة (٤)؛ فني معالجة هذه المسألة ـ وهي : إلى أسى حد يمكن أن يفهم إعجاز القرآن (٥)؟ وهل ذلك متد إلى جميع القرآن؟ أو أن ذلك مقصور على البعضر؟ ـ ذكروا أن من المعتزلة من يرى أن الإعجاز متعلق بجميع القرآن (٢). وهذا هوالجاحظ، أقل الناس ميلا إلى الولع بالأمور الدينية، لم يقل بإعجاز القرآن في نظمه أقل الناس ميلا إلى الولع بالأمور الدينية، لم يقل بإعجاز القرآن في نظمه

<sup>(</sup>۱) حتى أبو العلاء المعرى نفسه (انظر من ٤٩) الذي أراد أن يأتى بمثل القرآن (١) حتى أبو العلاء المعرى نفسه (انظر من ٤٩) الذي أراد أن يأتى بمثل القرآن في (رسالة الغنران): من ١٩٥٨ - وسب إبن الراوندي لطعنه في القرآن قائلا: « إنه إنما يطعن في نفسه» (من ١٥٨). وإني أشك مع هذا في أن يكون الشاعر صاحب (لزوم مالا يلرم) كان حادا في رأيه عن الأعجاز ، كما يؤخذ من رده المطاعن الألحادية ، وهو لاتفوته سأكا رأينا - السخرية ، وربماكان هذا التحول السني ضمانا للمقال. للقرآن من غضب الاعتماء المحيطين به .

<sup>(</sup>۲) النظام (الفرق للبغدادى: ص ۱۲۸ س ه) بالمردار: ص ۱۵۱ س ۱۱ (ناس المسدر) و وأغلب المعتزلة يدعون أن الزنج والقرك والحزر يستطيعون الا تيان بما يما ثل الويفوق نظم القرآن و ولسكن ينقصهم أن يا توا بالا شياء في مواضعها الصحيحة (الفرق: ص ۲۱۸ س ٤).

Tor Andrea, Die Person Muhammed in Lehre u. (٣) قارن حدیثا: (٣) Glauben seiner Gemeinde 97.

<sup>(</sup>٤) حتى أبن رشد ( الأرسطاليسي ) يوجه اهتمامه إلى الاعتراف بأعجازالقرآن،قارن: L. Gauthier, La theorie d' I. R. etc. (Paris 1909). 125.

Z D M G 42, 663—675. : المارة (٥)

<sup>(</sup>٦) الاتقان السيوطي ( النصل ٦٤ ) : ج ٢ ص ١٤٢ .

البديع فحسب (۱) ـ له رسالة فى فضائل آيات القرآن من حيث النظم (۲) ـ ولكنه مد هذا أيضا إلى الحديث، ونوره بما فيه من بلاغة الاسلوب، ودلاًل بأمثلة كثيرة على البلاغة النبوية، وتفرقها على كل ما عداها. (۳) وهذا لا ننسى أن نذكر أن أبا هلال العسكرى (المتوفى سنة ه هم هم تقريبا) صاحب كتاب الصناعتين (٤): المكتابة والشعر (۵)، ذكر فى مقدمة هذا الكتاب الثمين أن غرضه منه بيان إعجاز القرآن؛ وقدكان تفكير أبى هلال فى هذا الكتاب يسبح فى جدّ من التعاليم الاعتزالية (٦)، ويرجع ذلك إلى أن تربيته العلمية كانت فى بيئة دولة بنى بويه، الذين كانوا يعطفون على الاعتزال. (٧)

﴿ فَن جِهِةَ اسْتَخْرَاجِ مَا يُحْتَوْيُهِ الْقَرَّآنَ مِن ثُرُوةَ بِلاَغْيَةً فِي الْمُعَانَى وَالْبِيَانَ ،

<sup>(</sup>۱) جاء في المواقف (عليمة إستاهبول ١٢٦٦) ص ٥٥٥ أنه كان من المدافعين عن إعيجاز القرآن و قارن الحيوان : ي كاس ٢٣ س ١٠ أسغل ، حيث يتكام عن عدم الاعتيان بمثل القرآن و مناقشة الجاحظ لتفسير أبي عبيدة (البيان : ج ١ ص ٧٨ فوق) و دولهمن القائلين بعدم جواز ضرب المثل بشيء لايري، في تفسير : « طلعها كأنه رءوس الشياطين .» [سورة الصافات : آبة ٢٥ ] ( الحيوان : ج ٢ ص ٢٥) .

<sup>(</sup>٣) أشار إليها في ( الحيوان : ج ٣ ص ٣٦ أسفل ) ، وهو بعينه كتاب ﴿ نَظْمُ القَرَآنِ ﴾ الذي ذكره الزمخشري في مقدمة الكشاف على أنه من كتب الجاحظ ·

<sup>(</sup>de Sacy, Anthologie grammaticale, Texte 121, 6).

<sup>(</sup>٣) البيان : ج ١ ص ١٥٩ ، من تصحيف الجاحظ أنه قرأ : « النبي » بدلا من

<sup>«</sup> البتي » صححه الدهيري ، انظر [ مادة الحيل] : ج ١ ص ٣٩٣ س ٧٠.

<sup>(</sup>٤) سمى ياقوت (Geogr. WB. 1, 617,14) الحديث والغقه بالصناعتين.

<sup>(</sup>٥) طبعه محمد أمين الحانجي طبعة جيدة [ إستامبول ١٣٢٠].

<sup>(</sup>٦) نوه في مقدمة كتابه بالتوحيد والعدل والوعد والوعيد ، قارن الاعمثلة الكثيرة الماخوذة من القرآن في المعاني والبيان : ص ٢٠٥٠

<sup>-</sup> Der Islam 3, 214 : قارن (٧)

فإنه لا يوجد تفسير أوسع مجالا فى جهوده فى هذا الصدد من تفسير الزخشرى ؛ وقد بسين ابن خلدون السبب فى هذه الظاهرة الأدبية التاريخية \_ وهى أن المشارقة أقوم على هذا الفن من المغاربة \_ بأن ذلك من أجمل عناية أهل المشرق بتفسير الزمخشرى ، وهو كله مبنى على هذا الفن وهو أصله. (١)

هذه الروح التي تسود عمله التفسيري في تفسيره كله، نشهدها واضحة من أول الأمر عنده في أول الدكارم، عند تفسير (سورة البقرة حسلة من الإعراب هدئي له للمتنقبين. و فبعد أن ذكر الاختلاف في محل هذه الجملة من الإعراب بكل دقة ، على عادة النحو العربي ، ختم هذا بالملاحظة الآتية : ه والذي هو أرسخ عرقا في البلاغة أن يضرب عن هذه المحال صفحاً وأن يقال . . . (4) و نظم حسن ، وما فيها من إصابة مفصل البلاغة ، وتعريفات فحمة ؛ ليدل بذلك كله و نظم حسن ، وما فيها من ذكات جزلة ، و تعريفات فحمة ؛ ليدل بذلك كله على ما فيها من كال التعبير عن المراد .

مونف ال وقد قد رخصومه من أهل السنة ، تقديرا كبيراً ، هذه الناحية من عمله أمل السنة من المستقل السنة من الرخص ، وإن لم يمنعهم -- مع ذلك -- سطوهم على كتابه، (٣) من الرخص أن يردوا على ماجاء فيه من استنتاجات اعتقادية من آى القرآن بشكل حاسم (٢) ، وقالوا : إنها جافة وقائمة على الرأى الطليق (٥) وهذا هو الإمام

Notices et Extraits 17, 293. (1)

<sup>(</sup>٣) وفي هذا أيضًا لم يكن الرمخشري أقل اعتبارًا في حل المسائل النحوية في القرآن.

Der Islam, 3, 221. (Y)

<sup>(</sup>٤) ولا يعد غريبا أن بهتاج ، من حين إلى آخر ، ابن قيم الجوزية من تفسمير المعتزلي الله الله ، ( إعلام الموقعين : ج ١ ص ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>ه) كما يجمل الزمخشرى قوله ( تعالى ) : « له دعوة الحق » [ سورة الرعد آية ١٤] عبارة عن نظرية الا صلح عند المعتزلة (Vorlesungen 105) يعنى أنه يسمع الدعوة القالمسلحة الداعين .

المشهور فى فلسفة الدين والمكلام «فقرالدين الرازى» [المتوفى سنة ٢٠٠] فى تفسيره الفذ العظيم « مفاتيح الغيب » الذى يعتبر نهاية ما وصل إليه الإنتاج الفكرى فى التفسير (١) \_ قدأتى بأهم الاستنتاجات لمدرسة المعتزلة، وردَّها واقعة بعد أخرى ه

ا بن المنسير المالسكي ومن الذين خصّصوا جهودهم للكشاف ، بعد قرن من ظهوره ، قاضى الإسكندرية : أحمد بن شهر بن منصور بن المنيشر المالكي ، الذي كتبعليه حاشية خاصة (٢) ، سماها (الانتصاف) ، ناقشه فيها وجادله آية بعد آية ، ويظهر أن هذا القاضى ، على العموم ، كان يميل بوجه عام إلى الجدال والنقاش ؛ فقد قبل: إنه كان بصدد أن يردّ على كتب الإمام الذرالي ، تلك الكتب التي لم تكن في هذا الوقت مقبولة عند المالكية ، ولم يصرفه عن قصده إلا أمه ، التي لم بعلب خاطرها بهذه الحرب ، التي شيرها ابنها ضد الموتى (٣) ، كما أثار هاضد الأحياء ؛ ولكنه مع ذلك فعل هذا مع الزنخسرى ؛ فني حاشيته على تفسير (صورة الغزو ، بأنه صرف همته للتحذير من عدم مساهمته في الجهاد ضد الاعداء ، وحضور والبدع (ج ١ ص ٤١٤) ، كما أنحى باللائمة على الزنخشرى ، عند تفسيره والبدع (ج ١ ص ٤١٤) ، كما أنحى باللائمة على الزنخشرى ، عند تفسيره والبدع (ج ١ ص ٤١٤) ، كما أنحى باللائمة على الزنخشرى ، عند تفسيره والبدع (ج ١ ص ٤١٤) ، كما أنحى باللائمة على الزنخشرى ، عند تفسيره والبدع (ج ١ ص ٤١٤) ، كما أنحى باللائمة على المنتشرى ، عند تفسيره والبدع (ج ١ ص ٤١٤) ، كما أنحى باللائمة على الزنخشرى ، عند تفسيره والبدع (ج ١ ص ٤١٤) ، كما أنحى باللائمة على الزنخشرى ، عند تفسيره والبدع (ج ١ ص ٤١٤) ، كما أنحى باللائمة على المنتشرى ، عند تفسيره والبدع (ج ١ ص ٤١٤) ، كما أنحى باللائمة على الزنخشرى ، عند تفسيره والبدع (ج ١ ص ٤١٤) ، كما أنحى باللائمة على الزنخشرى ، عند تفسيره والبدع (ج ١ ص ٤١٤) ، كما أنها به فتا المستربة المنتسورة المنتس

<sup>(</sup>١) ترك فر الدين الرازى كتابه بدون أن يتمه ، فأتمه من بعده تلميذه شمس الدين أحمد بن خليل الحويى قاضى دمشق السكبير ( المتوفى سنة ١٣٩٩هـ) . انظر ابن أبي أصيبعة : ج ٢ ص ١٧١ ؛ وقد اختصره انقاضى المالسكي الاسكندرى، المنتسب إلى ( وادى ريفة ) فى تونس، مجل بن أبي القاسم الريفي ( المتوفي سنة ١٩٠٧هـ) : « تنوير التفسير مختصر التفسير الكبير » المسكتبة الأهلية بياريس ( . Katalog 142 nr. 619 ) مخطوط فى خسة مجلدات .

Brocklmann I 416 nr. 26. (Y)

<sup>(</sup>٣) السيوطي في بغية الوعاة : ١٩٨٠

لأهل السنة وشقاقاً ، وكيف ملا ً الأرض من هذه النزعات نفاقاً ؟ فالحمد لله الذي أهَّل عبَيْدَه الفقير، إلى التورّك عليه ، لأن آخذ من أهل البدعة، بثأر أهل السنة، فأحمى أفئدتهم » . (ج ١ ص ١٤١).

وطبعة الكشاف التي اعتمدنا عليهاهنا [القاهرة: المطبعةالشرفية ١٣٠٧ في مجلدين ] تعطينا - بواسطة جعل كتاب ابن المنير هامشاً متصلا بالأصل-فرصة مناسبة،عند كل جدال حول أتى موضع من المواضع لتعرف الأصول الدينية الخلافية . (١)

وتسمير دفة الجدال هنا وهناك ، في شيء من المبالغة في السخرية على خصومه والاستهزاء ؛ فلا يدع الزمخشري فرصـــة تمر ، بدون أن يحقر خصومه الأشاعرة، الذين يسميهم الجبرة والحشوية والمشبهة، وأحيانا المبطلة (٢)! وقد أبطل - بطبيعة الحال - هذه التسمية بالقدرية التي سمي بها أهل السنة « المنكرين للقدّر » ، وجعل ذلك راجعا إليهم من أجل كونهم « مؤمنين بالقدر » (٣) ، كما جعل ـ أيضا ـ حديث الرسول، الذي حكم فيه على القدرية بأنهم مجوس هذه الأمة، منصبًا عليهم. والأمر الذي كان يحرص عليه دائما هوأرن يحوُّل الآيات القرآنية الموجهة إلى أعداء النبي، فيطبع بها الفرقة المخالفة له في العقيدة ؛ ففي ( سورة آل عمر ان : آية ١٠٥ ) : « ولا تـكونوا كالذينَ تَفَرُّ قُوا واختلفوا من بعد ما تَجاءَهمالَ بِيَّناتِ » حيث تتعلق هذه الآية ـ كما يقول الزمخشري نفسه - باليهود والنصاري ، ولكنه عكن ـ أيضا ـ أن يكون المراد منهم « مبتدعي هذه الأمة ، وهم المشبهة والمجبرة

<sup>(</sup>١) وفي عصر متا تخر ألف المرتضى الزبيدي المتوفى سنة ١٧٩١م ---مؤلف تاج العروس، وشرح الاعجياء -- كتابا باسم [ الانصاف ف المحاكمة بين البيضاوىوالكشاف ] ، وهو \_ كما يظهر ــ يعالج الحلافات بين التفسير عند المعتزلة والتفسير عند أهل السنة . وقد ذكر هـــذا الكتاب \_ الذي لم أجد تعريفا عنه \_ في شرحه للا حياء (طبعة القاهرة) جم ه ص ٢٩٦س٥٠. (٢) سورة الاعراف آية ٤٣ (ج ١ ص ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) سورة نصلت آية ١٧ (ج ٢ ص ٣٢٩) ؛ سورة الشمس آية ١٩ (ج٢ س٧٤٥).

والحشويَّـة وأشباههم » . وفي ( سورة يونس آية ٣٩ ) : ﴿ أَلَمْ كُفَّ بُوامِا لَمْ يُتحيطوا بعدْمه ولمَّا يأتهم تأويله ، وذلك كما يقول الزمخشرى : « كالناشي، على التقليد من الحشوية ، إذا أحس بكلمة لا توافق مانشاً عليه وألفه وإن كانت أضوأ من الشمس، في ظهورالصحة، وبيان الاستقامة ــ أنكرها في أول وهلة ، واشمأز منها قبل أن يحـّس إدرا كها بحاسة سمعه ، من غيرفكر في صحة أو فساد؛ لأنه لم يُشعر قلبه إلاصحة مذهبه و فساد ماداه من المذاهب . وقد أخرج خصو مه من دين الله وهو الإسلام (١) ، وذلك عند تفسيره سورة (آل عمران آيتي ١٨ و ١٩): ﴿ تَسْمِدُ اللَّهُ أُنَّـٰهُ لَا لِلهُ إلا هو َ ... ، على مذهب أصحابه أهل العدل والتوحيد ، حيث يقول : «وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو مايؤدى إليه كإجازة الرؤية، أو ذهب إلى الجبر الذي هو محض الجور ، لم يكن على دين الله الذي هو الإسلام ، وهذا بيتِّن جلي " يه ؛ فأظهر بذلك تعصباً قوياً للمعتزلة . ووصف خصومه في تفسير (آية ٧٧: سورة المائدة) بأنهم ـ خلافا للمتكلمين ﴿ أَهُلُ التَّوْحِيدُ وَالْعَدُلُ ﴾ ـ قوم « يتجاوزون الحقو يتخطونه، بالإعراض عن الأدلة، واتباع الشبه ». وفي سورة (آل عمران: آية ١٢٩) : ﴿ يَغُـفُرُ لَـمَنْ يَشَـاءُو يَعَذُّبُ مَنْ يشكام أراد الزمخشري أن يوفق بين رأى المعتزلة في وجوب عقاب العصاة وبين هذه الآية المخالفة لها ، فقال عن أهل السنة : ﴿ وَلَـكُن أَهُلُ الْأُهُوا -والبدع بتصامُّون ويتعامون عن آيات الله ، فيخبطون خبط عشواء ، ويطيبون أنفسهم بما يفترون ... ، ١١ وقال عنهم - كما في ( سورة يوسف : آية ٢١)، (سورة الإسراء: آية ٨٨) -: « إن رأس مالهم المكابرة وقلب الحقائق وجمعودهم للعلوم الضرورية ، وصورته عند تفسير قوله تعالى : [ سبحان ] فى أول (سورة الإسراء) ـ ومعناه التنزيه البليغ عن جميع القبائح (٣) ـ

Der Islam i. c. 221. (1)

<sup>(</sup>٢) قارن الاعداء : ج ٤ ص ٧٩ [ كلة تدل على التقديس ] .

بأنهم و أعداء الله م . وذكر أن العلما الذين بخشون الله ( سورة الملائكة : آية ٢٨ )هم الذين علموه بصفاته وعدله وتوحيده .. والعدل والتوحيد شعار المعتزلة وما يجوز عليه ومالا يجوز . وفي مقدمة كتابه وصف أصحابه المعتزلة بأنهم ( الفئة الناجية العدلية ). (1)

موقف وقد أعجب ابن المنير مرة بالزمخشرى لتنويهه بأساليب القرآن العجيبة، ابن النسير من النسير من الزمخسرى التي تنادى بأنه ليس من كلام البشر ، و لكنه لاحظ عليه مع هذا أنه سبيء النية فيما يقول .(٢)

وقد اعترف مع ذلك بتقدير كبير، وفي عدالة واعتدال بتحليلاته اللغوية، ونكاته البلاغية (٣)، وفي الوقت نفسه لم يترك فرصة تمسر بدون أن يكيل للمعتزلة بمثل كيلهم، ويرد هجاتهم على المجبرة (١)، مع تحقيره لهؤلا.

De Sacy, Anthologie grammatical arabe (Texte) 122, 2. (1)

<sup>(</sup>٣) هذا يظهر في سورة الرعد آية ٣٣ (ج ١ ص ٤٩٧) ، حيث قال ابن المنسير في حاشية هذا القول: «هذه الحاتمة كلة حق أراد بها باطلا ؛ لأنه يعرض فيها بخلق القرآن». وكذلك ما جاء في تنسير قوله (تعالى) : [ألم تر أن الله خلق السموات والائرض بالحق] (سورة إبراهيم ـ آية ١٩) أى : بالحسكة والغرض الصحيح والائمر العظيم ، ولم يخلقها عبنا ولا شهوة . فعلق ابن المنير على هذا بقوله : [وهذا من اعتزاله الحنق]! قارن (سورة الحجر ـ آية ٢٠) حيث فسر الرمخشرى [قدرنا] بمعنى العلم ؛ فعلق عليه أبن المنير بقوله: [هذه من دفائنه الاعتزالية].!

<sup>(</sup>٣) مثل ما جاء عند تفسيره سورة ( الأنعام: آية ٩١) ، حيث أثنى عليمه بقوله: 
﴿ وَهَذَا أَيْضًا مِن دَقَةَ نَظْرِهِ فَى الكَتَابِ العَزَيْرِ ، والتَّمَّةِ فَى آثار مَعَانِيهِ وإبرازمحاسنه»؛ 
وفي سورة ( المائدة آية ٦ ) ، وفي سورة ( العنكبوت آية ٤١ ) ، وسمورة ( يونس آية ٢١ ) حيث لاحظ بقوله: ﴿ هَذَا مِن تنبيهاته الحسنة » . وقال عندسورة (هود آية ٩٠): ﴿ مِن حَاسِنه ، نَكْتُهُ الدَّالَةُ عَلَى أَنهُ كَانَ مَا يَا الحَدَاقَةُ فِي عَلَمُ البيانَ » . [ قارن سورة يونس آية ٣٠ ] ، وفي سورة [ النحل آية ٣٠ ] قال : ﴿ مِن حَسِناتُهُ التَّى لا يَدَافِعُ عَنْهَا » .

<sup>(</sup>٤) وقد رمى توحيد المعتزلة الخالص با أنه «الشرك الحنى» ، لا أنه جعل القبائع بجملتها=

الخصوم ، ولتفسير صاحبهم (١) ، بعبارات شديدة يوجها إليهم . (٢) ونراه بعض المرات يهدئ من نفسه، بشكل يستوجب الضحك، في حكمه على هدا العالم المعروف المعترف به ؛ فعند تفسير الزمخشريلسورة [التوبة آية ٧٧]: (تجاهد الكفيَّار) بالسيف (والمنا فيقين) بالحجة (وا غليه عليهم) في الجهادين معا - يقول: والحمد لله الذي أنطقه بالحجة لنا في إغلاظ عليه أحيانا. وعلى الضد من ذلك تبدو عليه علائم البشر والسرور،عند ما يستطيع أحيانا أن يثبت أن الزمخشري سه الذي هو في الأصل من معتدلي الممتزلة له قد ابتعد عن متطرفي المعتزلة في مسألةخلافية ، وأخذبرأي أهل السنة ، ويُرى هذا مثلا في تفسير الزمخشري لسورة (آل عمران آيةه ١٨٥): « وإنما تُـوفُّونُ أجو رَكم . . . . حيث يقول الزمخشرى مستدركا: وفهذا يوهم نفي مايروى أن القبر روضةمن رياض الجنة، أوحفرة من حفر النار ، قلت : كلمة التوفية تزيلهذا الوهم؛ لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم ، وما يكون قبل ذلك فبعض الاجور ۽ ؛ وقد علق ابن المنير على ذلك بقوله : ﴿ وَهَٰذَا كما ترى ـ صريح في اعتقاده حصول بعضماقبل يوم القيامة ، وهو المراديما يكون في القبر من نعيم وعذاب، ولقد أحسن الزمخشري في مخالفة أصحابه

صحى خلاف المشيئة الربانية [سورة المائدة آية ٣٢] يه وفي سورة [يونس آية ٣١] ج ١ من ٤٢٣ قال : « وهذه الآية كافحة لوجوه القدرية الزاعمين أن الأرزاق منقسمة : فما رزقه الله للعبد وهو الحلال منها ، وما رزقه العبد لنفسه وهو الحرام ، وهمذه الآية ناعية عليهم هذا الشرك الحقى » .

<sup>(</sup>۲) سـورة البقرة آية ۱۳۲ ( ج ۱ ص ۷۹ ) حيث يقول : « ولهمنه النـكتة أجرى من خرء النظار » [ النظار : هم المعتزلة ] ·

في هذه العقيدة (١)؛ فإنهم يجحدون عذاب القبر، وها هو قد اعترف به ». (ج ١ ص ١٨١).

\$ \$ \$

وقد وجدالز مخشرى المبدأ، الذي اعتمد عليه في تفسيره، في سورة (آل عمران آية ٧): « مُهو الذي أنشر كا علينك الكتاب منه آيات محكات مُهن أم الكتاب وأخر مُنشابهات ، فالحركات الكتاب هي تلك التي أحكمت عباراتها: بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه، والمنشابهات هي تلك الآيات المشقبهات المحتملات، « وأم الكتاب » هي أصله الذي يحمل عليه المتشابه، ورح اليه ويفسر به .

مثال ذلك عند ما يقول الله تعالى (سورة القيامة آيتى ٢٧و٣٣) فى اليوم الآخر: « وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة »، فإنه يجبأن تكون متفقة مع الآية الآخرى المحكمة (سورة الأنعام آية ١٠٣): « لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » ( انظر ص١٠٤) .

وعندما يقول تعالى (سورة الإسراء آية ١١): «وإذَ اأْرَدْ نَاأَنْ بُهِلكُ قرية أمرنا مُتر فيها فَقَدَ سقُوا فيها آفِقَ عليها القوْلُ فده برناها تد ميرا.» [حيث جاء فيها أن الله يأمر بفعل المعصية]؛ فإنه يكون الأصل الذى تفسر به، هو الآية الآخرى التي يؤخذ منها تفسير ذلك كله (سورة الآعراف آية ٢٨): « وإذا فَعلوا أفاحشة قالوا وَجدانا عليها آباء نا والله أمرنا بها قُلُ إن الله لا يأمر بالفحشاء أنقولون على الله مالا تعلون »؟ فهذا « ألحكم من الآيات يجب أن يكون الاساس لتفسير تلك المتشامات.

مبدأ الزمخشرى في التغسير

<sup>(</sup>١) حقيقة أنه ذكر في سورة [إبراهيم آية ٢٧] سؤال القبر من حبهة إمكان أخذه من هذه أنه ذكر في سورة [إبراهيم آية ٢٧] سؤال القبر من حبهة إمكان أخذه من هذه الآية : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ... » وذكر الحديث المتعلق بذلك . (٣) « الححكم » ينصب على القرآن كله ، كا عند ابن سعد : ج ٧ ق ١ ص ١٨ س ٢٧ [قراءة المحكم] ، ويجيء مقابلا للمنسوخ [ابن سعد أيضا : ج ٢ ص ٥٣ مس ٧] ؛ وقد أطلق \_ أيضا \_ على الا مجيل، انظر : 10 م 57 410, حلى الا محيل، انظر : 2 D M G 57 410, 10

فإن سأل سائل: لم لرَّم يكن القرآن كله محكما ؟ وما هي الأسباب التي دعت إلى أن يوحي الله بآيات محتملة المعنى أو تثير شكا؟ فيجيب الزمخشري على هذا بقوله: [قلت: لوكان كله «محكا» ، لتعلُّق الناس به لسهولة مأخذه ، والأعرضوا عما يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال، ولو فعلوا ذلك لعطـ لوا الطريق الذي لايـُـ توصَّـل إلى معرفة الله و توحيده إلا به ؛ و لمَا في المتشابه من الابتلاء والتمييزبين الثابت على الحقوالمتزلزل فيه؛ ولما في تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في استخراج معانيه وردِّه إلى المحكم من الفوائد الجليلة والعلوم الجمَّة ونيل الدرجات عند الله ؛ ولأن المؤمن، المعتقد أن لا مناقضة في كلام الله ولا اختلاف، إذا رأى فيه ما يتناقض في ظاهره وأهميه كل ما يوفق بينه ويجريه على سَـنـَـن واحد، ففكر وراجع نفسه وغيره، ففتح الله عليه، وتبيَّـن مطابقة المتشابه المحكمـ ازداد طمأنينة إلى معتقده ، وقوة في إيقانه . ] وبهذا البيان تكون القاعدة التي رسمها الله (تعالى) ـ هي الطريق الذي يوصل إلى معرفة الحق في تفسير تلك المتشابهات، وعليها يجب الاعتمادفي تحصيل ذلك؛ تلك هي رسالة التفسير عند المعتزلة ، وذلك هو واجبهم .

الخطوة الا<sup>م</sup>ولي في التفسير الاعستزالي والطريق الذي يسلكونه في سبيل حل هذه الرسالة \_كما أيرى من الأمثلة التي سقناها للمرتضى \_ هي الطريقة اللغوية الصارمة . فيحاولون أو لا إبطال المعنى المشتبه \_ الذي يراه علماء المعتزلة مشتبها \_ في اللفظ القرآني ، وأن يُشبِتوا لهذا اللفظ معنى موجودا في اللغة ، يزيل هذا الاشتباه من أول الآمر:

« فالنظر إلى الله » استعمله المعتزلة بمعنى الرجاء والتوقع للنعمة والكرامة (انظر ص ١٠٤ - ١٠١)، واستداوا على ذلك بأن النظر إلى الشيء فى العربية ليس عنتصاً بالرؤية المادية، بل يراد به أيضا الرجاء والتوقع، ومنه قول القائل:

وإذا نظرتُ إليك من مملك والبحر دونك ، زدتني نعما وقد ردَّ الخصوم أيضا على ذلكَ بأدلة من اللغة .

وعند ما يقول (تعالى): « وكذ لك جَعَلْنَا لَكُلُّ نَبِي عَدُوا شَيَا طِينَ الْإِنْسُ وَالْجِينُ » سورة ( الْأَنْعَامِ آية ١١٢) ، « وكذ لك جَعَلَانَا لَكُلُّ نَبِي عَدُوا مِنَ السَّحَرِ مِينَ » سورة ( الفرقان جَعَلَانَا لَكُلُّ نَبِي عَدُوا مِنَ السَّحَرِ مِينَ » سورة ( الفرقان آية ٢٣) ؛ فإن المعتزلي يرى أن هذا الجعل من الله لايتفق مع لطف الله وعدالته ، فلا يمكن أن يَجْعل الله في طريق أداء رسله المختارين لرسالتهم الموانع التي تمنع من اتباعهم . فهذا هو العالم المعتزلي القديم أبو على الجبائي في شيخ الإمام الأشعري الذي عده ملحدا \_ قد ساعد في حل هذه الصعوبة ، حيث فسر [ جَعَلَ ] ؛ استدلالا حيث فسر [ جَعَلَ ] ؛ استدلالا بقول الشاعر :

جعلنا لهم نهج الطريق فأصبحوا على تُدَبِت مِن أُ مُر هم حيث يَمَّـموا(١) فيكون المعنى: أن الله (تعالى) بيتَن لكل نبي عَدَّوه ؛ حتى يستطيع أن يأخذ منه حذره فى الوقت المناسب. وقرأ: «عدوًه » بدلا من «عَدُوّا » بطسعة الحال.

هذه المعانى ، التى يحبولون إليها الالفاظ ويشرحونها بها لأغراضهم فى تفسير القرآن تفسيراً عقلياً ، هى مد فى الغالب مد الوسائل التى يعتمدعليها التفسير عند المعتزلة.

التاء ويلات والآكثر من هذا هو اعتمادهم فى طريقتهم التفسيرية على الفروض المجازية والمحاذية والتمثيلية المجازية فى الدكلام؛ فالقرآن يمثل القمة العالمية فى كمال الاسلوب والنظم، فهو فى نفسه يقبل ذلك، ويحتوى على كل أنواع الجمال البديع فى الاسلوب: كالمجازات والاستعارات وما أشبه ذلك. وعلى هذا الاساس فسروا العبارات

<sup>(</sup>١) ياقوٽ (طبعة مرجليوث): ج ٥ ص ٢٧٦ ٠

التشبيهية الواردة فى كتاب الله، وذلك يماثل تماماً تفسير فيلو ( Philo ) للعبارات التشبيهية فى التوراة .

ويميل هؤلاء المعتزلة ويهتمون كذلك بقبول الصّيّبَ التمثيليّة ؛ فني سورة [ الآحزاب آية ٧٧] يقول الله ( تعالى ) : ﴿ إنَّا عَرَضْنا الآمَانَة عَلَى السَّمَوَات وَالآرْ ضوا لجبال قا بَيْنَ أَنْ يَحْسَمَلْنَهَا وَ أَشْفَقْن مِنْهَا وَ حَمَلُها الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً مِنه وجدوا فرصة نمينة منها وَحَمَلُها الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً مِنه وجدوا فرصة نمينة لببان ماتحتويه هذه الآية ، من تعبير تمثيلى ، وتصويره على أشكال مختلفة إعرض الآمانة عن الجمادات ، وحمل الآمانة ] ؛ فأورد المفسر المعتزلى جملة من الشعر العربي والتراكيب العربية ؛ ليستدل على أنَّ عَرْض ذلك على الجمادات من قبيل المجاز ، وفي القرآن تتمثل أعلى الآساليب العربية ، الجمادات من قبيل المجاز ، وفي القرآن تتمثل أعلى الآساليب العربية ، فحمثل الأمانة ( وهي الطاعة ) غير مفهوم على الحقيقة ، ولكن العرب يقولون مشل ذلك ، كقولهم : ﴿ لُو قيل للشجم : أَين تذهب ؟ لقال : يقولون مشل ذلك ، كقولهم : ﴿ لُو قيل للشجم : أَين تذهب؟ لقال : يقولون مثل العوج».

وهذا قظهر للزمخشرى هذه الصعوبات الآتية : ذلك أن التمتيل إنما يكون مكنا إذا كان الممثل والممثل به شيئاً مستقيا داخلا تحت الصحة والمعرفة ؛ فوجه التمثيل فى قوطم للذى لا يثبت على رأى واحد : « أراك تقدم ر جلا وتؤخر أخرى به أنه مثلت حاله ، فى تميله وترجحه بين الرأيين وتركه المضى على أحدهما ، بحال من يتردد فى ذهابه ، فلا يجمع رجليه للمضى فى وجهه ؛ وكل واحد من الممثل والممثل به صحيح معروف ، وليس كذلك ما فى هذه الآية ؛ فإن عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال وإباء وإشفاقه عال فى نفسه غير مستقيم ، فكيف صح بناء التمثيل على المحال ؟ وما مثال هذا إلا أن تشبه شيئاً والمشبه به غير معقول . !

وهنا ير "د الرُ مخشري واضعاً لهذه النظرية: [ إن التمثيل لايستعمل فقط

فى « المحققات » ، ولكنه يستعمل أيضا فى « المفروضات » ] ؛ فلو فرض وأمكن أن يقول الشحم لقال ، ولو فرض وأمكن أن تكحمل الجبال والسموات والأرض لامكن أن تفعل ذلك ؛ فالمفروضات يمكن أن تكون موضوعا للتخيل فى الذهن مثل المحققات ، وهنا مثلت حالة التكليف، فى صعوبته وثقل حمله ، بحاله المفروضة لو عرضت على السموات والارض والجبال : لابين أن يحملنها وأشفقن منها . (ج ٢ ص ٢٢٤)

ولتمد أنهمه خصمه السنّى بأشنع التهم، وأقعة بعدواقعة، من أجل أنه تنوّق ما فى آيات القرآن من تلك التعابيرالتخييلية التمثيلية ،أوعلى الأكثرـ لأنه قد سماها بهذا الاسم الذى رآه لائقا بها.

يقول الله (تعالى) في سورة [الحشر آية ٢١]: « لو أنزلنا هذا القدُر آن على حبل لوأ يته خاشعاً مُتصدًعا من خشية الله و تلك القدُر آن على حبل للا مثال نضر بها للنا س لعلهُم يَتَهَ كَثَرُونَ م ، فيقول الرخشرى: هذا تمثيل وتخييل ولكن هذا قد أغضب ابن المنير غضبا غير قليل ، فقال معلقا على كلامه: « وهذا بما تقدم إنكارى عليه فيه ، أفلا يتأدب بأدب الآية ، حيث سمى الله هذا مثلا ولم يقل : وتلك الخيالات نضر بها للناس ، ؟ (ج ح ص ٤٤٤) ؛ فهو قد اعتبر ما فرض من وجود تخييل في الآية على أنه من سوء الآدب . (1)

وكثيراً ما أتى الزمخشرى بما يثير مثل هذه النهم ؛ وهاك بعض المُثُل : يقول الله (تعالى) في سورة [فصلت آية ١١] : «ثمَّ ا استَوَى إلى السَّماء وهي دُخانُ فقال لهَا و للارض ا التيا طوعا أو كرها قالتا أتهينا طا تعدين ها فسرها بأن معنى أمر السماء والارض بالإتيان وامتثالها ، أنه

<sup>(</sup>۱) ومع هذا فائه أيضا \_ عند التخلص من التفسير الاعتزالى \_ لم يستطع البيضاوى السنى المتصل بالزنخشرى ، أن يتخلص ف تفسيره من مبدأ «التمثيل والتخييل» ، مثل ماجاء في سورة الأنفال آية ٢٤ (طبعة فليشر : ج ١ ص ٣٦٣ س ١٨) .

أراد تكوينهما فلم يمتنعا عليه ، وو جدتاكما أرادهما، وكانتافى ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه فعدل الآمرالمطاع . (١)

« وهو من المجاز الذي يسمى التمثيل ، ويجوز أن يكون تخييلا ، ويبني الأمر فيه : على أن الله ( تعالى ) كلسم السماء والأرض وقال لهما : ائتيا شئتما ذلك أو أبيتها ، فقالتا : أتينا على الطوع لا على السكره . والفرض تصوير أن قدرته في المقدورات لا غير ، من غيير أن يحقق شيء من الخطاب والجواب (٢) . ونحوه قول القائل (٣) : (قال الجدار للوتد : لم تشقشني ؟ قال الوتد : اسأل من يدقني ، فلم يتركنيوراني ، الحجر الذي ورائى ) ، فلم يسأل الجدار على الحقيقة ، ولم يجب الوتد على الحقيقة . » ( ج ٢ ص ٣٢٣) .

والموضوع الذي كانت له أهمية كبيرة في تصور المسلمين، ولعب دوراً في الأدب الصوفي كسر من الأسرار (١) ،هو ما يعبر عنه ( بعبد ألست ) ؛ وأساس هذا التصوير هو ما جاء في قوله (تعالى) في سورة [الاعراف ١٧٧]: «وإذ أخدذ رَبشُكَ مِنْ بَني آدم مِنْ ظَرْبُورِهمْ ذَرَّر يَّتَبَهُم وأشهد هم على أنفدُ سهم : ألست بر بكم ؟ قالتُوا بلي تشهد ننا، أن تقدُولوا يوم القيامة : إنا كُنتا عن هدا غافلين عنه ؛ فقد استخرج الله من ظهر القيامة : إنا كُنتا عن هذا غافلين عنه ؛ فقد استخرج الله من ظهر

<sup>(</sup>١) قارن أيضا تفسيره لسورة (هود آية د٤: ج١ ص ٤٤٣)، وقد جادل الجاحظ ف ( الحيوان : ج٤ ص ٩٦ ) هؤلاء الذين بفهمون مثل هذه الأشياء على ظاهرها (مثل سورة الاحزاب آية ٧٢).

<sup>(</sup>۲) فى عصر المقدسى ادعى أهل ينبع أنه يوجد هناك فى أرض مقدسة بالقرب من ساحل (Bibl . [ أتينا طائمين . ] . Bibl . [ البحر مسكان اللسان الذى تكامت به الارض وقالت : [ أتينا طائمين . ] . Geograph . Arab 3, 46, 5. )

<sup>(</sup>٣) أتى الغزالى في (ألا حياء: ج ٢ ص ٢٢٥) بالمثال لتنسير هذا التصوير، وهو أن المارفين يسمعون في الباطن، كما أن الجمادات تسبح الله بلسان الحال.

A. Christensen, Recherches Zur les Rubaiyat d'Omer:غارن (٤) Hayyam ( Heidelberg 1905 ) 132.

آدم، بعد خلقه، جميع ذريته وهم فى خلق الذر، فقررهم بمعرفته وأشهدهم على أنفسهم. (١) وهو واجب الخلق في عبادة الله . ويتعلق بهذا ماجاً. في الآية الآخرى (سورة الحديد آية ٧): ﴿ وَمَالَكُمْ ۖ لَاتَّـُوْمُنَّـُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسْـُولُ ۗ يدْ عُنُوكُم مُ لِنَدُقُ مِنْمُوا بِرَبِّكُم مُ وقد الخصادَ مِيثَاقَكُم اللهُ كَالْمُنْتُم مُوع منان على ؟ (٢)

ولم يقبل الزمخشرى المعتزلي هذا التصوير ، الذي عده من الخرافات ، على ظاهره، وقال: إن هذا من باب التمثيلوالتخييل، ومعنىذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته، وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم ، وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى ، فكا نه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال لهم: ألست بربكم؟ وكأنهم قالوا: بلي ! أنتربنا، شهدنا على أنفسنا ، وأقررنا بوحدانيتك . وقد أتى الزمخشرى لهذا الأسلوب من الكلام بنظائر من الشعر العربي :

إذ قالت الأنساع للبطن: الحق قالت له ريح الصبا: قرقار ومعلوم أنه لاقول تُـمُّ ، وإنما هو تمثيل وتصوير للمعنى .

ولم يرض هذا ابن المنير السنى بطبيعة الحال؛ فهو يقرر هذا المبدأ بسهولة: ﴿ أَنَ القَاعِدَةُ مُستَقَرَّةً عَلَى أَنَ الظَّاهِرِ ، مَالِمُ يَخَالُفُ المُعَقُولُ ، يجب إقراره على ماهو عليه ؛ فكذلك أقره الأكثرون على ظاهره وحقيقته ولم يجعلوه مثالاً ؛ أما كيفية الإخراج والمخاطبة ، فالله أعلم بذلك » . (٣)

ومسألة ﴿ التخييل ﴾ استعملت في الحديث بأكثر حرية بطبيعة الحال، والتخييـــل وهنا مثال مهم ، أتى به الزمخشرى في سورة (آل عمران آية ٣٦) عندتفسير هذه الآية ؛ فقد جاء في الحديث : « مامن مولود يولد إلا والشيطان يمسِه حين يولد، فيستهل "صارخا من مس الشيطان إياه، إلا مريم وابنها ، فقال

التمثيسال

<sup>(</sup>١) يذكر هذا تفسير الربانيين في: (.14-29, 13-14)

<sup>(</sup>٢) كذلك المرتضى ( في الغرر: ص ١٣ وما يليها ) عالج تنسير هذه الا ية ۽ وعرض التنسيرات المكنة لهاء

<sup>(</sup>٣) الكشاف: ج ١ ص ٥ ٥ ٢ ، ٢ ص ٢ ٣٤ .

فى تفسيره: [الله أعلم بصحته ، فإن صحفه ان كل مولود يطمع الشيطان فى إغوائه ، إلا مريم وابنها ، فإنهما كانا معصومين ، وكذلك كل منكان فى صفتهما . كقوله (تعالى) : «ولا مخوين بالهم أسحم عين ه الاعبادك من منهم منهم المخلك صين ه الاعبادك من منهم من مسه تخييل وتصوير لطمعه فيه ، كأنه يمسه ويضرب بيده عليه ويقول : هذا بمن أغويه . ونحوه من التخيل قول ابن الرومى :

لمدًا تؤذن الدنيابه من صروفها يكون بكا. الطفلساعة يُدولد وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهم أهل الحشو ف كلا، ولو سلط إبليس على الناس ينخسهم، لامتلائت الدنيا صراخا وعياطا مما يبلونا به من نخسه [] (ج 1 ص ١٤٤).

وبالرغم من أن المؤلف السنى لم يحد فى قبول التخييل فى الحديث إلحادا(١)، فإنه من جهة أخرى شكا من شك الزنخشرى فى صححة الحديث المتفق على صحته ؛ ومن جهة أخرى فإنه رأى فى كلامه (تعطيلا) لكلام الرسول ؛ قال : « وما أرى الشيطان إلا طعن فى خواصر القدرية حتى بَقدرها ، حتى عمل الزنخشرى وأمثاله أن يقولوا فى كلام الله ورسوله بما يتخيل ... ثم إنه من الجرأة وسوء الأدب أن يفسر كلام الرسول خطأ بالحمل على شعر ابن الرومى » . ا

اعتبار العقـــل والسمع ويجرّنا بعض هذه الأمثلة الأخيرة إلى ملاحظة أحدهذه المبادى الدينية للمعتزلة ، الذي تطوّر على مرّ الزمن حتى وصل إلى مرحلة النضوج: وهو

<sup>(</sup>۱) وقد حكم العالم المتعصب السنة ( ابن قتيبة ) على حديث جاء فيه أن موسى لما تمثل له ملك الموت وجاذبه ، الطمه موسى الطمة أذهبت المين (البخارى : كتاب الجنائز رقم ٢٩) با أنه تمثيل و تخييل . ( مختلف الحديث : ص ٢٥٤ س ٤ ) ؛ وكذلك الغزالى قال عن بعض الأحاديث : إنها من قبيل التمثيل ( إحياء : ج ٤ ص ٢٢ ) ، ولكن التمسك بمعنى السكلمة وحده أسلم من التعسف في التأويل ( إحياء : ص ٢٩ سي ١٠) .

أن العقل هو المدرك للمعرفة الدينية ، والمرشد إلى الحق (١) ، وهو مبدأ طبّقه المعتزلة من أول الأمر على نظرياتهم الدينية ، وكان من أثر اعتباره على مدى الوقت أن كان الواسطة المقبولة عند الأشاعرة (١) . وقد ساروا في نظرياتهم على أساس خالص من العقل ، وقالوا : إن الأنبياء استدلوا على صدق رسالاتهم بالعقل ، وإن الله أرشدهم بأسانيد من العقل يستدلون بها ، وهذا هو الذي جاء في القرآن : « و جئتُكُم بآية من ربّككم » (١) سورة (آل عمران آية ٥٠) ، وإن الرسل قد أرسلهم الله للكفار منبهين من الغفلة باعثين على النظر ، كما ترى .. هكذا يقول الزنخشرى في سوة (النساءه ١٦) - « علماء أهل العدل والتوحيد » . فكان إرسالهم تتمياللحجة ؛ لأن العقل قبل الرسل كان قائما بما نصبه الله من الأدلة. (١)

فأما المنطرفون منهم فقد أعلنوا بتصميم تام أن نتائج الاستنتاج العقلى ترفع من الطريق المعارف السمعية (ه)؛ وأما المعتبدلون فإنهم يقرون و بالسمع » الذي يقوم على عدم اعتبار الاسباب العقلية، ويطبع الاوامر الشرعية، ويجعلونه على قدم المساواة والاهمية بجانب « العقل ». فاحيانا ما يتناقش أعلامهم في مسألة اعتباد حكم من الاحكام الشرعية على أي واحد من هذين المرجعين الاصليين. (٦)

<sup>(</sup>١) راجع على الاعنص في مسكانة « العقل » في المعرفة الدينية الكشاف في سورة الأسراء آية ١٦: (ج ١ ص ٤٤٥).

Vorlesungen, 119, 123. (Y)

<sup>(</sup>٣) الكشاف في هذه الاكية: ج ١ ص ١٤٨٠

<sup>(</sup>٤) الكشاف: ج ١ ص ٢٤٠٠

<sup>(</sup>٥) النظام عند ابن قتيبة في ( مختلف الحديث ) : ص ٥٣ س ٧ : « جهات حجة العقل قد تنسخ الا عبار » .

<sup>(</sup>٦) مثل أبى على الجبأئي وأبي هاشم فيما يتعلق بأســـاس الأمر بالمعروف والنهى عن المنــكر في الــكشاف سورة آل عمران آية ١٠٠٠ : (ج ١ ص ١٦١).

وكذلك الزمخشري ؛ فقد اعترف بالرأى القائل بهذين النوعين من أدلة المعرفة الدينية ، واستدل على صحة نظريته \_كاهي طريقته \_ أيضا بالقرآن، فيعتمد على هذه الآية ، حيث ينادى أهل السعير في حالة ندمهم : ﴿ وَقَالَتُوا لو كُنا نسامعُ أو نعاقلُ ماكنا في أصحاب السَّعيره ، سورة (الملك آية ١٠). ولا يدعهذا العالم الأريب هذه الآية تمر بدون أن يستغلّما في سبيل تبرير نظريته الدينية ؛ فهذا النداء من الكافرين هو تمبير عن ندمهم الذي جاء بعد فوات الوقت ؛ لأنهم في حياتهم الدنيا لم ينظروا إلى هذين الدليلين اللذين هما مدار المعرفة الدينية ، ولم يعتمدوا على النقل (وقد سمي في الاصطلاح المدرسي بالسمع)، ولم يجتهدوا في تعرف الحق بالعقل، فالندم من إهمال هذين الطريقين إنما هو ندم اليائس من أهل النار.

محسارية

والعمل الشريف للمعتزلة ، المبنى على ربطهم التفسير بماطلبوه منجعل العقل مقياساً للحقائق الدينية ، هو كفاحهم ضد « الخرافات والتصورات والحرافات المخالفة الطبيعة الأشياء ، التي وجدت طريقها إلى الدين. (١)

> وهنا بجب ألا نغفل في تقديرنا لقيمة الروح التي سآدت المبادئ الدينية في الإسلام أنه، حتى فيا طبع بالطابع السني ، كان يكره الكثير من الفروض الخرافية، ايس فقط من أجل مخالفتها للعقل، بل كذلك قد نبذت لأنها تخالف معنى الوحدانية الخالصة (٧) . حكى أن أصحاب على خالفوه في إحدى غزواته التي أراد أن يخرج فيها لمحاربة الخوارج من أجل أنه أراد الغزو في ساعة نحس، فقال لهم مامعناه: ﴿ إِنَّى أَعْتَمَدَعَلَى اللَّهُ وَحَدُهُ، وَأَخَالَفَ قُولَ المنجمين. ٤ (٣) فهم قد وسموا أولئك الذين يأخذون بذلك ﴿ التطير والتَّفاؤل ﴾ بالكفر ،

<sup>(</sup>١) حتى عند ما تبرر هذه الأمور بالاعديث ، راجع: Der Islam 3,234 Anm.l.

Muh. Stud. 2, 280 Anm. 2 : قارن (۲)

<sup>(</sup>٣) الكامل للمبرد: ٧٦٥ هـ س ١٤٠٠

من أجل أنهم يعتبرون ذلك من الاسباب المؤثرة في حصول الاشياء، وأنها بذلك لا تجعل إرادة الإنسان تحت تأثير الفدرة الإلهية وحدها؛ أما أولئك النين يرفضون في سلوكهم في الحياة تلك الفروض الخرافية تمسكا بالحديث، فهم وحدهم الذين يجدون ثرابهم في الجنة من أجل هذا العمل الصالح (۱)، فمن أراد أن يخرج لسفر فسمع صوت عقعق فرجع فإنه يكفر؛ وكذلك من سمع صياح الهامة فقال: أحد يموت، فإن ذلك يكون كفرا. بهذا حكم في قتاويه (قاضي خان) أحد علما الحنفية من فرغانة (المتوفى سنة ١٩٦٩م)، الذي أبعد منها من أجل أنه عد من أهل العقل والنظر. (٢) وكذلك تخشير الآيام وما قيل من تطير وتفاؤل فيها (٣)، والآخذ بالتنجيم، كل ذلك كرهه أهل الدين المسلمون (٤). وعد أهل السنة ذلك من الشرك بالله. (٥)

<sup>(</sup>١) الأدب المفرد ( إستانبول ١٣٠٩ ): ص ١٨٠٠

<sup>(</sup>۲) عند الدميرى: ج ٢ ص ١٧٧، ١٤٤ [مادة: عقعق، وهامة]، قارن أيضا في : ج ٢ ص ١١٩ [في مادة الطير]، العلم بقواطع الأسلام لابن حجر الهيشمى (القاهرة ١٣١٠ على هاهش كتاب الزواجر: ج ٢ ص ٢٦) ذكر أن ذلك من المختلف فيه. وتوجد مادة واسعة مستنبضة في الحلاف في ذلك عند علي القارى (المتوفى سنة ١٥٩٢م) في شرحه للنقه الا كبر [القاهرة ١٣٢٣]: ص ١٣٢ – ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر بن العربي عند المقرى (طبع ليدن ): ج ١ص ٤٨٨ . الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيشمي : ص ٢٠ قال : إن ذلك « من سنن اليهود » .

<sup>(</sup>٤) المثال للأُخير عند ياقوت (طبعة مرجليوث): ج ٣ ص ٣١٠.

Vorlesungen 46. (6)

<sup>(</sup>٦) يتناول القول بوجه آخر \_ الفياسوف ابن سينا في الكتاب الذي ألفه بعد الشفاء (٦) يتناول القول بوجه آخر \_ الفياسوف ابن سينا في الكتاب الذي ألفه بعد الشفاء (ص ٢٠٦) رادا ، هاجمة المدرسة المشائية (ص ٢٠٦) س ٦ ، ص ١٨٠ س ٥ « مؤلف إيساغوجا » ص ٢٠ س ٤ ) لكل الاعتقادات بالمعجز ات وأعمال الاولياء والحسد ، فيقول (ص ٢٠٩ س٧ ، حس

من الحرافات والعجائب (۱) ، مما تغاضى عنه أهل السنة بعض الشيء ، وبعبارة أصح : أخرجوه من محيط الحرافات . فرفضوا رفضا حاسما المبادى الشعبية المخالفة للعقل بوجه عام ، وبذلوا مع ذلك جهودهم فى إبطال هذه الآثار الحرافية التي أخذت من القرآن بوجه خاص ، وفسروا هذه المواضع من الكتاب التي اعتمد عليها في هذه التصورات تفسيرا موافقا للعقل ، فوهنوا مثلا من صحة قصة إحضار [عرش بلقيس] في لحظة واحدة أمام سلمان المأخوذة من سورة (النمل آية ، ع): « قال الذي عنده علم من المكتاب المسافة بشهرين ) (۲) . وقد استدل المفسرون من أهل السنة على هذه الواقعة بالأقيسة ، ولم يمنعوا إمكان وقوعها .

الاعتقــاد بالسحر وقد تمرد المعتزلة فى حربة مطلقة من كل قيد على الاعتقاد بالسحرة والسحر وما يدور حول ذلك . وليس هذا فقط بالرغم من أن الأحاديث المقبولة تصرح بأثرها الضار ، وأنها تصرح بأن الرسول قد سُحر ، وقد يظهر إمكان هدا ، ولكن بالرغم - أيضا حدمن أنها تخالف سورتين من القرآن ،

صم ٢١٩ س ٤ ، ص ٢٢١ س ٢ ): إن هذه ترجع إلى «أسر ارالطبيعة» ، وإن هذا من ملحدة هؤلاء المتنفسفة ومن همجم ، الذين يكرهون الائسرار المتعلقة بالائسياء . وسار في تغريره على طريقة ( إخوان الصفاء ) الذين عالجوا ذلك في الفصل الائدير من رسائلهم الراويحسن أن نلاحظ كيف أن الرمخشرى في ورة يوسف آية ٢٧ : (وقال يابني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ) حيث كان تفسيرها الشائع هو أن ذلك خوفا من المسد و قد حرص على إخراج الحسد المستند إلى الحديث ( قارن : 140,140 M Z K M 16,140 ) بطرق اعتزالية صحيحة من محيط الحرافات والحديث في البخارى ( كتاب العيدين رقم ٢٤ ) حيث ينسلا الرجوع من طريق آخر غير طريق الذهاب ومن بين الاعساب في ذلك ذكرت هذه الا ية المتقدمة \_ وذلك لائن في التغيير بعدا عن الحسيد ( القسطلاني : ج ٢ ص ٢٥٠ س ١٤) .

<sup>(</sup>۲) الدمیری (مادة: براق) : ج ۱ ص ۱ ۱ ۲ ۰

هما: سورة ( الفلق ) وسورة ( الناس ) ، اللتان تبـدأان بقوله تعالى: ﴿ قُلُّ أعوذي، ومن أجل هـذا استعملهما العامة للتعوذ من السحر والشر الذي يصيب الإنسان، وسميتا « المعوذتين » (١) ؛ فالسورة الأولى : « قَـُلُ أَعَـُوذُ } برَّبِّ الفَـلــَق هُ من شرٌّ ما خلــَق هو من شرٌّ غا سق إذا وقــَب عومن شرُّ النَّفاثات في العُنقَدَة و من شرحاسد إذا حسده ، فهنااعتراف من كلام الله ( تعالى ) الذي لا يحتمل شكا ، بالتأثير الضار من السحر الذي يحصل من النفث في العقلا(٢) ؛ وقد دعامجمد ربه أن يحفظه من السحر ، وجاءت الأخيار بأن اليهود بالمدينة طلبوا إلى (لبيد الأعصم) وابنتــه أن يسحرا النبي عند رجوعهمن «الحديبية»، فأخذا من مشاطه وعقداه إحدى عشرةعقدة،وجعلا ذلك في طلع نخلة ذكر ، ووضعاه في بئر (ذروان) ؛ وقد كان لهذا السحر أثره : فضعف الرسول، وفقد شهية الأكل، وبدأ يتخيل أشياء لم تقع، حتى جاءه جبريل وميكائيل وأفتياه بالأمر ، واستخرج السحر وحلت العقمد ، فذهب السحر وشني النبي. ٣٠ على أنهم إذا استطاعوا أن يبعدوا هذا الحديث التاريخي باعتبياره قصة حقاء، فإن الدليل من القرآن لا بزال قائمًا بما جاء في «المعوذتين» مناعتقادبالسحر . ومع هذا لم يعدم المعتزلة الحيلة في تفسير مخلصون به من حيرتهم ؛ فأتى الزمخشرى بشــلاثة إمــكانات عقلية للتوفيق بين إنـكار تأثير السحر وبين ما تمكن أن يفرض من وجود ذلك في القرآن :

Doutte, Magie et Religion dans l'Afrique du Nord 217. (١) Mitteilungen der. Anthropol Ges. in Wien: راحي عن العد (٢) (1901) 21, 137, W Z K M (1902) 16, 142.

Arch. für Religionsw. 8 Beiheft 23 ff. وعن العقد عند الصريين: Proceeding S B Arch. 28, 80.

وقارن القسطلاني : ج ٢ ص ٣٦٤ ( البخاري أبو اب التفسير رقم ٣٢ )٠

<sup>(</sup>٣) اين سعد: ج ٢ ق ٢ ص ٤ .

أولاً أن النفاثات هي السواحر اللاتي يعقدن عقدا في خيوط، وينفثن عليها ويرقين، والنفث النفيخ مع ريق. ولا تأثير لذلك، اللهم إلا إذا كان ثرَمَّ إطعام شيء ضار أو سقيه أو إشمامه أو مباشرة المسحور به على بعض الوجوه؛ فهذه التأثيرات الضارة أمور طبيعية ينسبها الجاهلون إليهن.

ثانيا ـ أن الله قد يفعل عند ذلك فعلا على سبيل الامتحان الذي يتميز به الثبت على الحق من الحشوية والجهلة من العواهم، فينسبه الحشو والرعاع إليهن وإلى نفثهن (١) ، والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون إلى ذلك ولا يعبئون به .

ولقد دهش ابن المنير من هذه المحاولة العقلية العنيفة التي تريدأن تحوّل الحقائق التي ورد بوقوعها الكتاب والسنة وجعلها فوق كل شك، ورأى أن الزمخشرى قد استفزه الهموى حتى أنكر ما عرف، وما به إلا أن يتبسع اعتزاله، ويغطى بكفه وجه الغزاله!.(٢)

ومن الأمور التي رفضها المعتزلة أو \_ على الأقل \_ أعلامهم المشهورون الجن بالاعتزال ، وهي مما طلب الإسلام الاعتقاد به على وجه عام ، بعض تلك التصورات التي تتعلق بمسألة وجود « الجن » و تأثير هم فيما يقع من الجماعة الإنسانية، والأفكار التي تدور حول ذلك ، وقد كان ذلك مما وصل إلى المسلمين

<sup>(</sup>١) كذلك وضع مسائلة الاعتقاد في تائير الحسد مثل هذا الوضع ( راجع ص ١٣٩ هامش ٤ ) : « ابتلاء من الله وامتحانا لعباده ؛ ليتميز المحققون من أهل الحشو » ـ

<sup>(</sup>٢) وكذلك في سورة الاعراف آية ١١٦ (ج ١ ص ٣٤٢) استفاد ابن المنير هذه الغرصة لارد على المعزلة بعنف في إنكارهم لحقيقة السحر.

من أمورالجاهلية ، وضمه الإسلام إليه بعد أن شكله بطابعه الخاص (١) ووجود هذه الموجودات قد أثبته القرآن ، وجاء في الحديث اتصال النبي بهم ، وهذه النصورات وتأثيراتها لم يطلب في الإسلام الاعتقاد بها بشكل قوى مثل الاعتقاد بوجود الملائكة وتأثيراتها (٢) ، ومع ذلك يمكن أن نلاحظ أنها كانت ـ بالنسبة لتفكير الشعب ـ من القسم الضروري في العقائد الإسلامية ، ورف ض ذلك كان يظهر عند كل مسلم قديما على أنه نوع من الحرية المتهمة (٣) ؛ وعند ما نذهب بعيدا مع ابن حزم المحدث الاندلسي المتعصب ، فإن « من أنكر الجن أو تأول فيهم تأويلا يخرجهم به عن هذا الظاهر فهو كافر مشرك حلال الدم والمال » . (١)

أما المعتزلة فقد شككوا في هذه العقيدة ، وإن يكن من الحق أن موقفهم في هذه المسألة لا يعتبر على أنها من مسائلهم البارزة. وقد اختلف زعماؤهم في الرأى: فبينها النظام الجرى، ينكر وجود الجن (٥) ، فإن عمرو بن عبيد الزاهد يدافع معتمدا على القرآن من أنكر من المتكلمين (٦) الصرع الذي يحدث من مس الشيطان. والفقيه الماوردي، الذي يُجعل من المعتزلة (٧) ،

Abhandlungen zur arab. Philologie 1,107: راجع زيادة على هذا المعلق هذا المعلق المعلق

<sup>(</sup>٣) المسمودى: ج ٣ ص ١٠٢ ( Prairies )

<sup>(</sup>٤) الملل: ج ، ص ١٢ من أسفل .

<sup>(</sup>ه) الشهرستاني ( ed. Cureton ): ص ٤٠ س ٣ ، وعلاقته بالنسبة لهذه العقيسدة ليست واضعة عنه البغدادى : الغرق ص ١٣٤ س ٤ [ الكلمة الأخيرة فى ص ١٣٤ س ٨ تصحح هكذا : ( وؤية ) لا ( رواية ) .]

<sup>(</sup>٦) الحيوان للجاحظ : ج ٦ ص ٦٧ ٠

Der Islam 3,217. (٧) تسكلم كمعتزلى في « أعلام النبوة » (طبعة القاهرة ٩ ١٣١):

ص ۱۱ س ۱ عن العدل والتوحيد ﴿

بينهاكان من معتدلى أهل السنة ، قد أنى فى كتابه عن النبوة فى الفصل السادس عشر با تصال النبى بالجن ، وأبدى موافقته لهذه التصورات بالنسبة إليهم. (۱) والمتوسطون من المعتزلة يجيزون وجودالجن ، ولكينهم بر دون القصص المرتبطة بهم ، ويستندون فى ذلك على القرآن سورة (الاعراف آية ٢٧): ديا بنى آدم لايف تنكم الشيطان كما أخرج أبو يكم من الجنة ينزع عنه ما السيطان كما أخرج أبو يكم من الجنة ينزع عنه ما البناسه ما ليريه مما سو ما تهما إنه يراكم همو وقبيله من حيث لانر ونهم إنا جعلنا الشياطين أوليا ما للنبن لايم ومندون ها .

وقد أعطى هذا للزمخشرى فرصة مرغوبة فقال: « وفيه دليل بين أن الجن لاير ون ولايظهرون للإنس، وأن إظهارهم أنفسهم ليس في استطاعتهم، وأن والن زعم من يدعى رؤيتهم زور و مخرقة » . (ج ١ ص ٣١٣).

ويتضح موقف أهل السنة في هذه المسألة إزاء رأى المعتزلة ـ الذي كان في هذا الوقت معتبراً بين الناس على شيء من الجرأة ـ من خصومة ابن المنير لهم في قوله: « أين يذهب به عما ورد في الحديث الصحيح، من اعتراض إبليس ـ رأسهم ومقدمهم ـ للنبي عَيَّلِيَّةُ يروم أن يشخله عن صلاته، حتى أمكنه الله هنه، فأخذه (عليه الصلاة والسلام) فدعته وأراد أن يربطه إلى سارية من سوارى المسجد يلعب به الصديان، حتى ذكر دعوة سليان (عليه السلام) فتركه (٢)؛ وإذا جاز ذلك للنبي (عليه الصلاة والسلام) كان جائزا لأولياء الله والمتبعين لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام) كان جائزا لأولياء الله والمتبعين لكرامة الأولياء؛ لأنه عقيدة إخوانه، إذ الكرامة إنما يؤتاها الولى الصادق، فكيف يناها من يشك في إسلامه؟ فإنهم لفي عدر من جحده والتكذيب مها ».

<sup>(</sup>١) أعلام النبوة: ص ١٠٠ -- ١٠٠٧

<sup>(</sup>۲) البخارى « العمل فى الصلاة رقم ۱۰ »

وقد مس المجادل السنى هنا مسالة من المسائل التى أنكرها المعتزلة أشد الإنكار ، وذلك هو رفضهم للاعتقاد « بكرامات الأولياء م ، وهى عقيدة ثابتة عند المسلم المؤمن ، ويحكم على من يشك فيها بالجرأة ومخالفة الحقائق الواقعة . (١)

كرامات الأولياء

ولكن المعتزلة في موقفهم هذا استدلوا بالقرآن على دعواهم ، كما نرى ذلك عند الزيخشرى في الكشاف (ج م ص ٤٩٧) في تفسير سورة الجن آيتي ٢٦ و ٢٧: ﴿ عَالِمُ الغيبِ فَلاَ يُسَطِّمِرُ عَلَى عَسْبِهِ أَحسَّا هِ إِلا مَن ارتَّضَى مِن وسيُولِ ﴾ فقد استنتج من هذا ﴿ أنه لا يطلع على الغيب الآلمر تضى ، الذي هو مصطنى للنبوة خاصة لاكل مرتضى ، وفي هذا إبطال للكرامات ؛ لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضَيْن فليسوا برسل ، وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب، وإبطال الكهانة والتنجيم (٢)؛ لان أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء، وأدخله في السخط ».

الڪ س

وقد أعمل المعتزلة بدون قيد ولا شرط مقياسهم العقلى في مسألة فرضية في الدين حوهي من الأسس في اعتقاد المؤمنين بما في السماء، وكان انتقادهم لهامن جهة التعقل، وعد عملهم فيها من قبييل أعمال المعتزلة الحرة العنيفة حد ونعني بذلك مسألة « الكرسي » ؛ فقد مد الخيال والخشية عند المسلمين لهذا المكان إلى قبول أفكار مخترعة ها ثلة لاحدود لها (٣٠)؛

Stellung der alten islamischen: أهل السكلام أعداء لعلم الناك فارن (۲)
Orthodoxie zu den antiken Wissenschaft ( Abhandlung. der K.
Preuss. Akad. Wiss. 1915 Phil. Hist. Kl. No 8 ) 20.

<sup>(</sup>٣) كتاب ( صفة الرب ) للحافظ مجل بن عثمان بن أبي شيبة ( القسطلاني : ج ١٠ ص ٤٤٢ فوق ) ، ويظهر أنه مفقود .

وكذلك ما يحيط به ، وأخذ المحدثون يجعلون تصورات الشعب عن هدفا المحكان العالى فى ثوب من الحديث [ و إن يكن يظهر أنه غير صحيح ] ، حدث أبو هريرة أن حول العرش منبرا من النور ، يحلس فيه أناس ليسوا من الانبياء ولا من الشهداء ، يحسدهم الانبياء والشهداء ؛ وعندما سئل الرسول عن هؤلاء قال : « أولئك أناس تحابوا فى الله، واجتمعوا على الله ، وتزاورا فى الله » . (١) وقد تحدث القرآن عن الكرسى فى آية قيل عنها: إنها « أميرة فى الله » . (١) وقد تحدث القرآن عن الكرسى (سورة البقرة آية ٢٥٥) : هو القرآن » ، وسميت من أجل ذلك بآية الكرسى (سورة البقرة آية ٢٥٥) : الاتصوير لعظمته و تخييل فقط ، ولا كرسى ثمة ولا قعود ولا قاعد ، كقوله (تعالى) : « وما قدر وا الله حق قد ره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطو يات بيمينه » (سورة الزمر آية ٢٧) ، من غير تصور قبضة وطي و يمين ، وإنما هو تخيل لعظمة شأنه و تمثيل حسى ] (٢) ج ١ ص ١٢١٠ وهذا مثيل لما عند البهود :

Dis indigna putra des Lucretius ( De rerum nat 6 v 67. )

والغرض للمعتزلة من طلبهم القياس العقلي إنما هو لا جل أن يبعدواكل الاساطير الحرافية عن محيط الحقائق الدينية ؛ وكان ذلك منهم ربطا ضروريا بعقيدتهم في ﴿ التوحيد ﴾ الخالص من كل شائبة .

<sup>(</sup>١) الاعمياء: ج ٢ ص ١٤٧.

<sup>(</sup>۲) قال ابن عقيل الحنبلى: إن قبر النبى مكانه أفضل من الكرسى (القسطلانى: ج ٢ س ٢٠). وأظن أن هذا الرأى عندما يطرق سم أهل السنة يعد طعنا في الذات الألهية، ولا يمكن أن يمر دون أن تتخذ مع ابن عقبل ـ الذي يميل للاعتزال من أجل هذا الرأى ـ تدابير صارمة، وقد عد ابن تيمية ابن عقبل من أولئك الذين يميلون في الصنات إلى وأى المعزلة « حواب أهل الاعمان» [ طبعة القاهرة ١٣٢٢] : ص ٥٠٠

التأ ويل

ونريد الآن أن نتمرف بعض أمثلة أخرى، مما استغلته المدرسة العقلية من آیات قرآنیة فی سبیل تدعیم رسالتها ، هذا من جهة ، ومن جمة أخرى ما تأوُّلوه بالتفسير مما يظهر مخالفًا لتعاليمهم . والحق أن هذا ليس أمراً هيناً سهلا. أما آهل السنة ، فقد كانت رسالتهم في موافقة آيات الكتاب الظاهرة أطوع وأسهل؛ وقد رأوا في محاولة الخصم للتأويل أنها تحريف للنصوص عن مواضعها بطبيعة الحال. وذهب الحنابلة بعيدا في الحكم على تفسير المُمتزلة ، فقال بعض كبارهم في حقيقته : ﴿ إِنَّهُ زَبَّالَةُ الْأَذْهَانِ ، وَنَحْمَالُهُ الأفكار، وعفارة الآراء، ووساوس الصدور، فلمنوا به الأوراق سوادا، والقلوب شَكَوكًا ، والعالم فساداً ، وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي، والهوى على العقل، ١١. ١١ وإذا ما مددنا بياننا إلى كل ما يحيط بهذه التعاليم على وجه التفصيل، وذكرنا الآراء المختلفة للمعتزلة ضد المحدثين من أهل السنة ، فإننا نكون قد جاوزنا هذا الممل ، و تعدينا خطوطه المرسومة؛ والأمثلة التي أوضح بها طريقة المعتزلة في التفسير ، والتي أظن أنى أكمل بها ما سبق من الأمثلة ، لا تمثل إلا قسمامن الآراء التي خالفوا بها غيرهم.

حــــرية الأرادة

هن التعاليم التي خالف فيها أهل السنة هذه المدرسة العقلية ، هو \_ على وخلق الأخص ـ موقفهم في مسألة «حرية الإرادة » التي تستحق منا الاهتمام. الانتمال وكان سلمهم في رفض « الجبر ، هم أولئك الذين سبقوهم بقرن في بلاد الشام ، وسمَّوا ﴿ بِالقدرية م ؛ فما فعله هؤلاء عن دافع من الصلاح والتقوى ولم يأتوا له بالأسباب الدينية ، جاءت المعتزلة ببلاد العراق ومثلته في ثوب من العمل العقلي؛ وما فعله المعتزلة في مسألة الإرادة ـ من وضعها على أساس ديني فلسنى ، وعلى نظام مدرسي ، الأمر الذي وضع القدرية أصوله قبلهم . إنما

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية: ج ١ ص ٧٨٠

يرجع الفضل فيه - كما يقول الخصم إلى تواغقهم مع أولئك المخالفين البسطاء للتعاليم السنية . وقد وسم أهل السنة - في جدالهم لبعض المسائل - المعتزلة المتأخرين باسمين : فسموهم أولا « بالمعطلة » بمعنى أنهم ينزعون من الألوهية معناها الإيجابي ، حيث لا يعترفون بالصفات المكلة لهذا المعنى ، وكذلك حيل الأخص - سموهم « بالقدرية » .

وكما أن تعاليم الإسلام - حتى في مرحلتها الأولى - تعطينا صورة من الانتخاب والمزج (انتخاب ما يوافقها من اليهودية والنصرانية والمجوسية ، ومزجه بتعاليمهما) Eklektizismus u. Synkretismus فكذلك هذه التعاليم في تطورها - كما نجدذلك في مسائل الخلاف في العقائد - الذي وصلت به إلى شكلها الأخير الذي تبلورت فيه ، قد تأثرت بمؤثرات أجنبية جاءتها من أفكار العالم المحيط بها ، فقد ثبت قبل أن هذه الأفكار الاعتقادية وظهور المسائل في القرنين الأولين بين علماء المسلمين ، قد وصل إليهم من البحوث الاعتقادية التي كانت تدور عند الفرق وأصحاب الكنائس المسيحية الشرقية في الشام ، ويعتبر هذا الخطوة الأولى لهذا التأثر . وقد ثبتت حقيقة هذه العلاقات بشكل إيجاني أكثر من ذي قبل بما جاءبه ( بكر " ) في رسالته: « الجدل المسيحي والعقيدة الإسلامية » . (١) ويدل اسم هذه الرسالة على الدراسة التي اهتمت بجدال أهل الدين من النصاري ضدالعقائد الإسلامية ، وكان من أثر ذلك ظهور هذه المسائل في العقائد الإسلامية . (٢)

ولم يحد أهل السنة المتقدمون قيد شبر عن واجب الاعتقاد بأن الله

<sup>(</sup>١) أما أن المسلمين قديماكانوا يشعرون بوجود هذه التأثيرات الائجنبية، فللك ما يجده فضلا عما عند ( بكر ) ص ١٨٦ \_ في الائتبار أيضا ، وأستطيع أن أنبه هناعلى (طبقات الشافعية ) للسبكي : ج ١ ص ٥٠ س ٣ « سإئل أبو تريدة عبد الله بن عمر وقال له : إنا نغزو هذه الائرض مناقي أقواما يقولون : لاقدر » ·

Zeitschrift für Assyriologie 26, 175 - 195. (Y)

(تعالى) قد حدد القدر الإنسانى تحديدا لايقبل التغيير ، وليس هذا فقط ، بل إنه كذلك هو الذي خلق أفعال الإنسان وإرادته ؛ فأفعال الإنسان القبيحة التي يكون بهامسئولا أمام الله بما أنذره وأوعده بهمن العذاب في النار، وكذلك أفعاله الطيبة التي بجازيه بها الجزاء الأوفى - كل هذه الأفعال ليست أفعالا باعثها الاختيار ، وإنما هي أفعال آلية . وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن بمكن بفهمها على ظاهرها أن تساعد هذه العقيدة ، ولكن المعتزلة الذين جاءوا على سنن القدرية القدامي - رفضوا ذلك رفضا حاسما بلا قيد ولا شرط ، بناء على فهمهم « العدل الإلهبي » فهما مطلقا لا استثناء فيه .

وهذه الآبات القرآنية التي تدل على الجبر إزاء الآبات الآخرى التي تدل على الاختيار (۱) بجب أن تفهم - خيرا كان ذلك أو شرا - بطريق التفسير. وهنا ساعدهم معنى من المعانى، وإن يكن أيضا غير مجهول عند أهل السنة، إلا أن المعتزلة كانوا هم أول من حدد معناه وأظهر قيمته الاعتقادية، وهو واللطف من الله، فباللطف منه (تعالى) يسهل عمل الخير على الإنسان، ويسلب منه هذا اللطف عقابا، فيصحب عمل الإرادة والإرادة على كل حال حرة مختارة - وعمل الإنسان الذي هو متعلق المسئولية.

وإذا ما فكرنا في التأثير الفكرى لعلماء الكنيسة الشرقية ، نرى أنه ليس تأثيراً صادراعن كتب [أوريجينس و آكريشوستكيس ا إفإن التأثير العقلي الصادر عن الكتب يكون عادة أقل بكثير من التأثير الذي يجيء من الاحتكاك بالأفكار التي تملا الاجواء المجيطة ، الأمر الذي يكسبها حياة وقوة ، خصوصاعند ما تكون الموضوعات في حركة مستمرة بالنقاش و الاختلاف فيها، فحينئذ تسترعي الانتباه و الاهتمام ، وقد كان المسيحيون من ناحيتهم يتناقشون مع المسلمين في عقيدة القدر (٢) ، ولا تعدم أدلة الخصوم (المسيحيين)

اللطف

Vorlesungen 91 ff. (1)

Becker i. c. (Y)

في هذه الحالة أن تجد لها منفذا عن هذا الطريق المباشر إلى عقيدة الآخرين. وما نعرفه عن مسألة و اللطف وكان متصلا اتصالا شديدا بتعاليم المسيحيين. وقد استعمل المعتزلة هذا اللطف وأيضا في القرآن، وساعدهم معناه وما يتصل به من و التوفيق على الحروج من الضائقة التي صادفتهم عند الآيات القرآنية البسيطة الصريحة المعني، فوجهوا في الغالب كل جهودهم إلى مثل تلك الآيات الحكيمة الغزيرة المعني، كما فعلوا في ختام هذه الآية من سورة (المائدة - ١٤): « و مَنْ يُسرد الله فَتُنتَهُ فَلَنْ تَمُلكَ لهُ مِن الله تَشيئاً أو لئك الدَّنين لم يُسرد الله أنْ يُسطم و قُلل عَهْم هُمُ مُ في الآخرة عذاب و عظيم من عنه .

وعند كل آية من القرآن يمكن أن يتخذها خصومهم سلاحاً لهم ضد نظريتهم الاعتزالية ، فإنهم يستعملون فى ذلك ـ دائما ـ التفسير الاعتزالي (١)، ويؤولون هذه الآيات عن طريق الترادف حتى يلين لهم التغيير القرآنى، أو يجعلون ـ فى حالة ما إذا كانت العبارات متساوية المعنى ـ استعال المعنى الآخر السنى خطراً من جهة ما فيه من التواء عن الغرض المقصود.

فني سورة (آل عمران آية ٨): « رَبَّنَا لا تَنْزِغْ قَالُو بَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْدَنَا ﴾ مما يفهم منه أن الله يضل قلوب العباد ، كما أن إرادة الحنير ترجع إلى هدايته وحده ، فهنا يعتمد المفسر المعتزلي على الإضافات الموضحة (Paraphrase ) لا تزغ قلوبنا أي : « لا تمنعنا ألطافك بعد إذ لطفت بنا » (الكشاف : ج ١ ص ١٣٧) .

وبواسطة هذه الإيضاحات أمكن فى كل الآيات القرآنية التى يمكن أن يستنتج منها أن الله هو الخالق لفعل الشر، أن تجرد حسب فكرة المعتزلة من هذا الاستنتاج.

<sup>(</sup>١) وقد رأينا قبل في ( ص ٤ ٩ ) أن الطبرى عند مثل هذه الاكات يفسر تفسيرا شابها لهذا .

فني سورة (البقرة آية ٢٦٩): « يُرُوْ تِي الحَكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يَكُونَ الْحَكْمَةِ يَكُونَ الْحَكْمَةِ وَالْعَمْلُ الْعَامُلُ الْعَلَيْ وَحَدُهَا ؛ فَالذي يَكُونُ مِن الله (تعالى) هو والعلم ، وليس عمله بإرادة الله وحدها ؛ فالذي يكونُ مِن الله (تعالى) هو والمعلم والمن والله (تعالى) هو الحامل للعبد على أن يعمل والمتوفيق فقط ، واللطف من الله (تعالى) هو الحامل للعبد على أن يعمل بنفسه ، فالعبد هو المريد الفاعل ، وهو مستقل بعمله ، مسئول حقا عن كل مايصدر عنه من أفعال عقلية وخلقية .

وقد ناقش ابن المنير معنى اللطف عند الزنخشرى ، واستنتج ما يأتى فى قوله : « الصحيح أن الله هو الذى يخلق الهدى لمن يشاء هداه ، وذلك هو اللطف ، لا كما يزعم الزنخشرى أن الهدى ليسخلق الله و إنما العبد يخلقه بنفسه؛ وإن أطلق الله (تمالى) إضافة الهدى إليه كما فى هذه الآية ، فهو مؤول على زعم الزنخشرى بلطف الله ، الحامل للعبد على أن يخلق هداه ، إن هذا إلا اختلاق ، وهذه البزعة من توابع معتقدهم السيء من خلق الأفعال (۱)، وليس علينا هداهم ، ولكن الله يهدى من يشاء ، وهو المسئول ألا يزيغ قلو بنا بعد إذ هدانا » .

وهذه التفسيرات من الزنخشرى، وهذا الجدال (۲)من ابنالمنير، نقابلهما (۱) Vorlesungen 95. (۱)

<sup>(</sup>٣) قارن على الا خص استهزاء ابن المنير الجارج عند سورة الأنمام آية ٣٩ (ج ١ ص ٣٩٣): « وكم تخرق عليه ( الرمخشرى ) هذه العقيدة فيروم أن يرقعها وقدا تسع الحرق على الراقع »! وأهم من ذلك مهاجمته للمعتزلة في مسالة « أن كل مهتدخلق لنفسه الهدى » في حاشيته على سورة الأعراف آية ٣٤ (ج ١ ص ٣٢٨).

عندكل آية ـ في الغالب ـ يجيء فيها ذكر الهدى والضلال للعبد .

ففى سورة (الانعام آين ١٢٥ و١٢١): فمن يُرد الله أن يَهْد يَـهُ ١٠ أن يَهْد يَـهُ ١٠ أن يلطف به ، ولايريد أن يلطف إلا بمن له لطف ] يَشْرَح صدره صدره لايسلام وتسكن إليه نفسه ، ونجب للإسلام أو تسكن إليه نفسه ، ونجب الدخول فيه ] و مَن يُرد أن يُصلله أن يضلله و تخليه وشأنه ، وهو الذي لالطف له ] يجعَل صدره صدره ضيعًا حرجا [ يمنعه ألطافه حتى يقسو قلبه ، لالطف له ] يجعَل صدره فلايد خله الإيمان ] . . . . . وهذا صراط ربتك و هذا طريقه الذي اقتضته الحكمة ، وعادته في التوفيق والخذلان . . . ] وهذا طريقه الذي اقتضته الحكمة ، وعادته في التوفيق والخذلان . . . ] (جا صرا ۳۱ م) . وبو اسطة هذه التأويلات يُخضره المعتزلة لمبادئهم هذه المواضع القرآنية التي لا تكون طيعة لهم .

وكثيرا ما تأخذ المفسرين من أهل السنة نشوة السرور والابتهاج عند مثل هذه الآية (المائدة: ٤١): « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » ؛ فقوله (تعالى): « ومن يرد الله فتنته »، وقوله: « لم يرد الله أن يطهر قلوبهم » عبارتان صريحتان واضحتان فى أن المعاصى بإرادة الله و تقديره .

أما الزمخشرى ، فإنه لم يجزع عند ظاهر هذه الآية ، ففسرها هكذا: «ومن يرد الله فتنته [ تركه مفتونا ، وخذلانه ( فالفتنة كانت من العبد نفسه)]. . . أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم [ أن يمنحهم من الطافه ما يطهر به قلوبهم ؛ لأنهم ليسوا من أهلها ؛ لعلمه أنها لا تنفع فيهم ولا تنجع . ]

وفى سورة (الحديد آية ٧٧) ـ بعد عد الأنبياء السابقين يقول الله (تعالى): « ثمَّ قَدَفَيْنا على آثارهم برُسُلِنا وقَفَيْنا بِعيسى ا بن مَر يم وآتيناهُ الإنجيل و تجعلنا في قُلُوب الذين اتبَّدُوهُ رأفة ورحة ورحة ورهما نيــة

<sup>(</sup>١) مايين الأقواس من تنسير الرنخشري.

أُبتدَ عُـوهَا ما كَتَــُبْنَا هَا عَلَيهِم وَلا ابتغاءَ رَصْوَانِ اللهِ فَمَارَ عَـوهَا آبتدَ عُوهَا رَحَق رَحَق رَعًا يَتِيمًا »؛ وفي هذا نقد لرهبانية النصارى، فهذه الأغراض الطيبة المقصودة منها في الأصل، قد أهملت أثناء تطور هذا النظام. وبهذا يثبت أن الرهبانية ليست نظاما من عندالله (تعالى)، وإنما هو نظام ابتدعه النصارى، ولكنه ـ على كل حال ـ من جعل الله وفهو الذى جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية التي ابتدعوها ابتغاه رضوان الله، فالثلائة مفهولة (لجعل)، وكذلك كل ما ابتدعه الإنسان، وما يظهر من تأثيره، من خلق الله وجعله ،

و بطبيعة الحال لا يمكن أن يوافق المعتزلة على هـذا، فيجب أن تفسر الآية بهذا الشكل: وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ومنصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره: وابتدعوارهبانية ابتدعوها ويعنى وأحدثوها من عند أنفسهم ] ما كتبناها عليهم [لمنفرضهانحن عليهم] لا ابتغاء رضوان الله [ستثناء منقطع أى: ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ]. وحيفنذ يكون ماقيل من أن الابتداع من خلق الله قد رفع. والجملة العربية تحتمل كلا المعنيين (ج ٢ ص ٤٣٧).

وفى الآيات التى يدور السكلام فيها على الآكنة التى بجعلها الله على القلوب والوقر فى الآسماع ( مثل سورة الآنعام آية ٢٥)، فإن التفسير فيها يأخذ طابعا خاصا ، وأن ذلك تمثيل لنبو قلوبهم ومسامعهم ، وما يظهر من إسناد الفعل إلى ذاته (جعلنا)، فوجهه أن ذلك للدلالة على أنه أمر ثابت فيهم لا يزول عنهم، كأنهم مجبولون عليه . (ج ١ ص ١٨٩)

\*\*

ويريد أهل السنة أن يبحثواكل التفصيلات فيما يتعلق بالمسلم فى اليوم الآخر؛ ومن الأمور المتفق عليها أن كل أحد لابد أن يرد النار ، ـ وعلى

احوال الآخرة الأقل - أن يمر عليها، (١) وقد أقسم الله على هذا فى قوله (سورة مريم آيات ٧٠ - ٧٧) : « ثم لنحان أعلم بالذين هم أولى بها صبلياً ه وإن منكثم إلا و اردُها كان على رَبك حتما مَنْقضيًا له ثم أَنْ نَعْلَى الذين النقو الذين النقو الفائد أنه الفائد فيها جنسيًا له »

التفاؤل عند أهدل السنة فقد عزم الله على نفسه وقضى (والمفسرون ينظرون إلى هذا على أنه يمين وقسم) وأوجب على نفسه (على ربك) أن كل إنسان أياكان \_ حتى المؤمنين وسرد على النار (٢٠) ، «والناس عند أهل السنة ثلاثة أصناف : مؤمن صالح ، ومؤمن عاص، وكافر ، والمؤمن الهاتز يمر على النار فيطفى ، نوره لهبها ، ولا يؤلم بمسها ألبتة ، وإنما ير دها تحلة القسم (في الوقت نفسه كاثمر رمزى) ؛ وأما المؤمن العاصى، فإنه باتفاق (أهل السنة) \_ إن شاء الله تعذيبه وبجازاته ؛ (فإن شفاعة الرسول قد تنجيه من العذاب ) \_ يعذب على وجه النار في الطبقة الأولى ، وإن منهم من تبلغ النار إلى موضع سحوده فيحسه (٣٠) منهم من تبلغ النار إلى كعبيه ، وأشدهم من تبلغ النار إلى موضع سحوده فيحسه (٣٠) ولا يعذب الله أحدا من المؤمنين (حتى العصاة) بين أطباقها ألبتة بوعد من الله (تعالى) ، ولا يعذب بين أطباقها إلاالنوع الثالث وهو «الكافر» (لايدخل النار من بكي من خشية الله (٤٠) ، كالمان لا يؤردُ إلى الضرع ) » و (٥) وقدا ستنتج النار من بكي من خشية الله (٤٠) ، كالمان لا يؤردُ إلى الضرع ) » و (٥) وقدا ستنتج

<sup>(</sup>١) أنظر الائسباب التي أوردها الغزالي في الأحياء: ج ٢ ص ٦٩ س ١٠.

<sup>(</sup>۲) قارن خطاب ابن عباس لعمر وهوميت ( ابن سعد : ج ٣ ق ١ص٥٥٦س٢١): فائه أيضا سيقف برهة قصيرة عند النار ، حسب كلام الله .

<sup>(</sup>٣) في هذه الاعتماف سمى هذا الصنف (بالجهنمية) الطبرى: ج ١٢ ص٢٦عندسورة [ هود آية ٢٠٩ ] ، الجهنمية طلقاء الله ( الغرر للمرتفى: ص ١٧٢ أسفل ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث عند ( ابن تومرت ) في كتاب الجهاد [ طبعة الجزائر سنة ١٩٠٣] : ص ٣٨٦ س ٤ .

<sup>(</sup>ه) قارن الطبرى: ج١٠ ص ٧٧ س ٢ ، وقارن لوح ملوك جرهم عندالدميرى (مادة و معمان )ج ١ ص ٢١٥ .

هذا الذي نجد عناصره في الحديث القديم (١) ـ منسورة (الليل)(٢) بتفصيل خاص ندعه الآن، كما جاء تصوير آخر لمرور المؤمنين بسور جهنم حسب ماتخيله العلماء (٢)، و من بين هؤلاء العلماء مجاهد الذي ذكر ناه في (ص ٨٧) ؛ فقد رأى أن ورود المؤمن النار هو مس الحمي جسده في الدنيا، لقوله (علميه السلام) د الحمي من فيح جهنم » . (٤)

وعلى ذلك فلا يعذب المؤمن بالخلود فى النار (٥) ، والعذاب الآبدى إنما هو للكفار ، ولا أهمية « لعمل » المؤمنين بالله بالنسبة لنصيبهم المقطوع به فى اليوم الآخر ، وهم \_ على أدنى الفروض \_ سيدخلون الجنة بعد عذاب قصير شكلى فى النار ، أو بعد التكفير عما عملوا فى الحياة الدنيا (٦) ، و يمكن أن تشملهم \_ أيضا بالنسبة لهذه الاجراءات \_ شفاعة الرسول .

وقد أصابت المفسرين للحديث من أهل السنة حيرة كبيرة فيماكان يجب

<sup>(</sup>١) .484. (١) مسند أبي حنيفة (في مجموعة للحصكفي [ لاهور سنة ٢٥ م ٢٥ مسند أبي حنيفة (في مجموعة للحصكفي [ لاهور سنة ١٨٨٩] ص ٢٧ م) والطبرى في التفسير: ج ٢٧ م ٧٥ م ١٨٨٧ على الرخص في حديث البخارى في السكامل ٧٨٣ فوق . وموقف السلف في هذه المسالة جاء على الاخص في حديث البخارى ( كتاب التطوعرة م ٨)، ولا يمكن تناوله الآن هنا . قارن أيضا البخارى ( كتاب التوحيد رقم ٢٤)، ولا يمكن أن نغفل أنه عند هذه الاوصاف كان يقصد التأثير على السامعين بذلك لاستعاله كثيرا من غريب الكلام .

<sup>(</sup>٢) ابن المنير: ج ٢ ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) جمعت التمثيلات المختلفة عند علي القارى في شرحه على الفقه الأسكبر لأ بي حنيفة.

Archiv. f. Religionsw. 13,36. (1)

<sup>(</sup>ه) فی حدیث عند ابن حنبل فی المسند (ج ص ٤٩١): « برسل إلیالنار، بدلامن کل مسلم یستحق العذاب، یهودی أو نصرانی » ·

<sup>(</sup>Nuovi Testi arabo- قارن «الملم» للمازري عن الوثائق القائي القائي القائل القائل المازري عن الوثائق القائل القائل المازري عن الوثائل المازري عن الوثائل القائل المازري عن الوثائل المازري عن المازري عن الوثائل المازري عن الوثائل المازري عن المازري الماز

عليهم من إجهاد عقولهم فى التفسير؛ لـكى يوفقوا بين هذه الاحاديث الموثوق بها، وبين ماجاء من أن بعض العصاة (قد حرمت عليهم الجنة) (١)، أو أن أعمالهم قد اعتبرت من قبيل الكفر (٢)؛ فهذا بناء على تعاليمهم لا يمكن أن يقال على المؤمن (٣) كما كان من الصعوبة بمكان عندهم من من جهة أخرى ما أمر تلك الاحاديث التي يشترط فيها لدخول الجنة أعمال صالحة معينة؛ فقد كان يكفي هنا مجرد الإيمان بائله . (٤) فمن هذه الاعتبارات جاء في العصر القديم (وقد عبر عن هذا في الحديث) الشك في الفهم العام باستحقاق المؤمنين لنعيم الجنة مع إهمالهم للعمل (٥)، كما أن متأخرى العلماء قدر بطوا دخول الجنة في الحقيقة بشروط، وضعفوا من تفسير المرجئة للاحاديث المشكوك فيها . (١)

وعلى كل حال فإنه يظهر \_ على العموم \_ أن أهل السنة لم تو افق على هذه التضعيفات ؛ فالحجاج بن يوسف الثقني نفسه \_ الذي يعتبر في التاريخ

<sup>(</sup>۱) مثل الاعداديث التي في البخاري (الجنائز رقم ۸٤) ، والقسطلاني : ج ٢ص١٧ه (١) مثل الاعداديث التي في البخاري (الجنائز رقم ١٠ تي ١٠٠ قارن بعضها عند تورأ ندريه: (الاعكام رقم ٨) ، والقسطلاني : ج ١٠ ص ٢٥٤ . قارن بعضها عند تورأ ندريه: Dre Person Muhammeds 233.

<sup>(</sup>۲) البخارى (الذي رقم ۱) « قتال كذر» ، القسطلانى : ج ۱۰ ص ۲۰۱ .

(۳) فى مثل هذه العبارات تبعد عادة المقاصد الاعتقادية ، كما جاء فى الحديث : «يأتى آخر الزمان أمة تصبغ شعرها بالسواد كاعراف الحام ، أولئك لايشمون رائحة الجنة» (ابن سعد : ج ۱ ق ۲ ص ۱۶۲ س ٤).

<sup>(</sup>٤) المثال لذلك عند المرتضى في ( إتحاف السادة المتقين ) : ج ه ص ٤٠١ س ١٤٠٠

<sup>(</sup>٥) الاعداديث في (أسد الغابة): ج ٥ ص ٢٩، ٢١٩٠

<sup>(</sup>٦) بالأسناد إلى الزهري قال عبدالغنى الجماعيلي الحنبلي (المتبر في سنة ١٢٠٣م) ،الأسان المجماعة المجموعة المجموع

الإسلامي (١) أنه جلاد المسلمين في عصر بني أمية المكروه لا يجدون ما يمنعه المبعد تكفير سيئاته من أن ينال حظ والموحدين. (٣) وفي حديث هن النبي: وكاكم يدخل الجنة إلا من أنى، وهو من لم يقل: لا إله إلا الله ه. (٣) وفي قصة لكعب عن ذبح إبراهيم لإسحاق، أن الشيطان حاول أن يمنعهما من طاعة الله في ذلك، و بعد ذلك فداه الله بكبش، وقد ختمت هذه القصة مكذا: ﴿ فأوحى الله إلى إسحق \_ بعد فشل هذه المحاولات من الشيطان \_: أنى قد أعطيتك دعوة أستجيب لك فيها. قال إسحق: اللهم إنى أدعوك أن تستجيب لى: أيما عبد لقيك من الأولين والآخرين لا يشرك بك شيئا فأدخله الجنة » . (١)

وهذه الفكرة أيضا تظهر في تفسير (آية ٣ من سورة الحجر): « رُبمَـا يَو د الذينَ كفرُوا لو كانـُوا مُـسلـمين هـ» فتأويلذلك ــ كما يقولون ــ: « يقول من في النار من المشركين للمسلمين: ما أغنت عنكم ( لا إله إلا الله )؟ فيغضب الله لهم ، فيقول: من كان مسلما فليخرج من النار . فعند ذلك يو دالذين كفروا لو كانوامسلمين » . (الطبرى: ج١٤ص٤ عن مجاهد).

هذه هي فكرة أهل السنة ، وهذا هو موقفهم : تفاؤل كبير (°) ، يتمثل

<sup>(</sup>١) وقدعجب الصالحون، در طاووس بن كيسان، من أن العر اقيين بالرغم من أعماله السيئة فيهم ــ يسمونه «مؤمنا» ابن سعد : ج ٥ ص ٣٩٤ س ٥ .

<sup>(</sup>۲) عندالدمیری (مادة: تیس): ج ۱ س ۲۱ س و لا یو جدشك عندالجاحظ ف أن الحجاج من أهل النار ( الحیوان: ج ٤ س ١٤٠ س ٤ ).

<sup>(</sup>٣) في ( الأحياء ) : ج ١ ص ٢٨١ س ٨ من أسفل ٠

<sup>(</sup>٤) عند (الطبرى) : ج ٢٣ ص ٤٧٠

<sup>(</sup>٥) قارن \_ أيضا \_ الحديث الراجع إلى عبد الله بن عمرو بن العاص: «ليا تين على جهم يوم تصفق فيه أبو ابها ليس فيها أحد» . وقد لاحظ عليه الربخشرى عند تفسيره سورة (هو د آيتي ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و

فى تلك الاحاديث التي يظهر عليها طابع الجدَّة ، والتي تعبر عن هذا الرجاء بشكل واسع . (١)

وقد يعد من أول الا مر من قبيل المفاجأة ، أن يتباحث هؤلاء المعتبرون بين علماء الدين و أحرار الفكر في الإسلام » في مسائل قليلة الا همية ، عند بحثهم عن حظ المخلوقات في اليوم الآخر ؛ فنراهم يبحثون عند ذلك مسألة الحيوانات ، كما يبحثون مسألة الإنسان ، وقد أتي الجاحظ في كتاب مسألة الحيوان) بالحديث المنسوب إلى الرسول : «كل ذباب في النار إلا النحلة »، وساق معه آراءهم الدقيقة المرتبطة بهذا الموضوع . حتى النظام المتطرف المستقل ، الذي هو أقرب إلى الفلاسفة من المعتزلة ، يرى أن السباع والبها مم تدخل الجنة ( بأن ينقل الله تلك الا رواح خالصة من آ فات السباع والبهام في كثر كبها في أي الصور الحسان أحب " ) (٢) . وكل هذا من أجل مبدئهم في ضرورة « العدالة » بالنسبة لله ( تعالى ) . وقد طلبوا للإنسان سلوكا صارما ، أكثر مما فرضوه للحيوان .

تشـــاؤم المعتزلة وقد وقفت المعتزلة بعيداً عن نظرة التفاؤل التي قَبِيلها أهل السنة (٣)، وخالفوهم في هذه المسألة مخالفة شديدة؛ فقد جعلوا السعادة في الآخرة للخلافا لا هل السنة عنير مرتبطة ﴿ بالإيمان بالله ﴾ فقط، وإنما طلبوا على من ذلك ﴿ العمل ﴾ : إتيان ما امرائله به و تركمانهي عنه . فالإيمان وحده ، والمعرفة النظرية بمبادى الإسلام وبالله ورسوله الايمكن أن تعتبر

<sup>(</sup>۱) ويوجد بعض هذه الأحاديث الشعبية في الغالب ف حتام الأحياء ، عند ذكر الأحاديث التي حادث وراء في الغزالي

<sup>(</sup>۲) الحيوان : ج ٣ ص ١٢١ س ٧ من أسفل ، ص١٢٣ س٨من أسفل.

<sup>(</sup>٣) وقدجاءأ يضاما يشعر بالتشاؤم في هذه الأوساط في العصر الاول كاعند ( ابن سعد : ج ٣ ق. ١ ص ٢٩٠ س ٥ ): ذلك أن الرسول غضب لأن امرأة عثمان بن مظعون أكدت أنه من أهل الجنة ، فقال لحسا الرسول : إنه « نفسه » لا يعلم ماسيفهل به .

ضماناكافيا للمارفين لدخول الجنة ؛ فمن لم يعمل باعمال الشريعة ، وكذلك من يعصى ويتعدى حدود الله ، لا بحوزله أن يسلى نفسه بهذه المعرفة الظاهرة المُوَّقَتُه ، كَمَا يَرَى ذَلَكُ لِهُ أَهِلِ السِّنَة ، فَهُو \_ عَلَى اللُّ كَثَرَ \_ يَكُونَ ﴿ فَاسْقًا ﴾ أو « عاصيا » بالرغم من هذا الإيمان ، ويخلد في النار ؛ لا نه لم يقلع عما عمل، ولم يتب فىأثناء حياته توبة صحيحة .

وهذا الاختلاف بين الفريقين برجع إلى عصر المعتزلة الأول، وقد الغريقين على القرآن بحث كلاهما ووجد ـ بطبيعة الحال ـ ما يعتمدعليه في القرآن :

اعتاد

فأما أهل السنة ، فإنهم يعتمدون على سورة ( النساء آية ٤٨ وآية ١١٦): « إِنَّ اللهَ لا يغـُّفـرُ أَن ُيشركَ به ويغفـرُ ما دُونَ ذَلكَ (١) لمن يشـّـا ﴿ ومن يُشرك بالله فقد ا فقرى إناً عطيها ٤٨ ، د . . . ومن يُشرك بالله فـ قد " ضَدَل " صلالاً بعيداً ١١٦ » وبناء على هذا فإن العبد المؤمن لا يشقى بالنار بالرغم من عمله السيء. (٢)

واعتمد الخصم على سورة ( النساء آية ٩٣ ) : ﴿ وَمَـن ۚ يَقَتُّـل ۚ مُــؤ ْمِناً مُتَعمَّدا فجزاؤُهُ جهنمُ خالداً فيها وغضبَ اللهُ عليْه ولَعنهُ وأعدَّ لهُ عذاباً عظیما هـ روی أن قریش بن یولس ـ وهو غیر معروف ـ قال: [سمعت عمرو بن عبيد \_ وهو من كبار شيوخ المعتزلة \_ يقول: يؤتى بي يوم القيامة ،فأقام بين يدى الله ، فيقول لى : لم قلت : إن القاتل فىالنار ؟ فأقول : أنت قلته. ثم تلا هذه الآية: « ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جمنم خالداً فيها ﴾ ، قلت له \_ ومافى البيت أصغر منى \_ : أرأيت إن قال لك قد قلت : (إنْ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) من أين علمت

<sup>(</sup>١) يذكر هذا ما في: ( Matth. 12 V. 31.

<sup>(</sup>٢) الاعتباء: ي ١ ص ١١٩ « قواعد النقيدة » ، وكذلك ج ٣ ص ١٢٠ : إن القتل (كبيرة ) ولكن لايصل إلى درجة(الكفر).

أنى لا أشاء أن أغفر ؟ قال : فإ استطاع أن يرد على شيئا ]. (٧)

فتأثير العمل تأثيراً حاسماً في السعادة والشقاء نظرية يعتبرها المعتزلي على أنها نتيجة يتطلبها معنى «العدالة» التي هي الأساس في تصور الإله عنده.

وإذا كان المعتزلي يحاول في مسألة الإرادة أن يستخرج بواسطة التفسير ما يساعده في صعوبة وشدة ، لأن القرآن في الواقع يقف في طريقه ، فإنه في هذه المسألة التي نحن بصددها في موقف يغبط عليه ؛ فإن عدداً كبيراً من نصوص القرآن يقف إلى جانبه ، بينها أن مهمة خصمه السني هي في أن يؤول هذه الصعوبات التي تناهضه في القرآن . 1 (٢)

ولم يكتف المعتزلة في التدليل على دعواهم بالقرآن بهذه الآية وحدها (سورة النساء آية ۹۳)، تلك الآية التي تساعدهم من أول الآمرعلى تأسيس مبدئهم (انظر ص١٥٨)، ذلك أن جهودهم التفسيرية في هذا الموضوع قد طغت على جزء كبير من تفسير هم للقرآن بوجه عام . وقد حدد الزمخشرى موقف المعتزلة مباشرة عند تفسير هيذه الآية المذكورة، التي أعطته فرصة لذلك .

وفى سورة البقرة: « الذين يُـوَّمنُونَ بِالغَيْب ويقيمُـونَ الصّلاة ومُّ ارْزَقناهُـم في يُنفقُـونَ ٣ والذين يُـوَمنُـونَ بَمَا أَنزلَ إليكَ وماأنزلَ مِن قبلكَ وبالآخرة هم يُـوقنونَ عَأولئكَ على هُدَّى مِن رَسِهم وأولئكَ هَنَّ وبالآخرة هم يُـوقنونَ عَأولئكَ على هُدَّى مِن رَسِهم وأولئكَ همُ المفلحُـونَ ٥ في هو الإيمان الصحيح حسب هذه الآيات؟ هو أن يعتقد الحق ، ويعرب عنه بلسانه ، ويصدقه بعمله ؛ فمن أخلَّ بالاعتقاد ــ وإن شهد وعمل ـ فهو (منافق) ، ومن أخل بالعمل فهو (فاسق) ، فلا بد للإيمان الصحيح من هذه الأمور الثلاثة .

<sup>(</sup>١) ( مختلف الحديث ) لأبن قتيبة : ص ٩٩ ، قارن ص ١٤٤ .

ويمكن أن يدلل على هذا أيضا يآية [ ٩ من سورة يونس ]: وإنَّ الذين آمنتُوا وعملُوا الصَّالِحات يَهُد يهم ْ رَثَّبَهُم َ بِإِيما نهم تجُرى مِن ْ تحتهم ُ الأنهار في جَنَّات النَّعيم ها) وفقد دلت هذه الآية على أن الإيمان الذي يستحق به العبد الهداية والتوفيق والنور يوم القيامة ، هو إيمان مقيد ، وهو الإيمان المقرون بالعمل الصالح ، والإيمان الذي لم يقرن بالعمل الصالح فصاحبه لا توفيق له ولا نور ، (ج ١ ص ٤١٧) ،

وهكذا كان المعتزلة في موقف طيب، بما في القرآن من آيات كشيرة يشترط فيها لدخول الجنة الإيمان والعمل الصالح، قارن (سورة النساء آية ١٣٢ ـ وسورة الأنعام آية ١٥٨ : « لم تمكن آمنت من قبل أو كسبت في إيما تها خيراً » [ العمل الصالح ] ـ وسورة يونس آيات ٧ - ٩ )، وكل ذلك يمكن أن يستفيدوا منه استفادة غزيرة في موضوعهم.

وقد استفادوا من هذا .. أيضا . في الناحية السلبية لموضوعهم؛ فني تلك الآيات التي يقرن فيها الكفر بالظلم كسبب لعذاب النار، يفسرون هذا الظلم بعمل المعاصى، مثال ذلك في سورة (النساء): « إن الذين كفر والخلوا لم يكن الله لي لي لي الله يهديه مريقاً (١٦٨) إلا طريق جهنه خالدين فيها أبدًا وكان ذلك على الله يسيراً (١٦٩) ، أو في (سورة الآنعام): آية ٨٦: « الذين آمنوا ولم تيليسه والميمانه بظلم في (سورة الآنعام): آية ٨٦: « الذين آمنوا ولم تيليسه والميمانه منهم بظلم أو لئك لهم الآمن وهم مشهد ون « » (ج٢ ص ٣٠٢). وعلى هذا من الشائل المناب المنه الآعال المنهى عنها. ولا يمكن أن يلام ابن المنير السنى؛ لأنه لا يويد أن يفهم حقيقة أن تعدى الشريعة يدخل تحت الظلم، وأن الآمن هو طلب النعيم في الجنة.

وبجانب الاثدلة التي استدلوا بها من الـكتاب على تصديق تعاليمم بوجه عام ، فإنهم لم يفو توا فرصة في التفسير عند المواضع القرآنية المواتية لهم ،

مما ستميت فيه المعاصى بخصوصها ؛ ليختبروا صحة تعاليمهم . فمن ذلك دليلهم السابق (سورة النساء آية ٩٣ وخلود قاتل المؤمن في النار) ، فقد جعلوا له من الاهمية الكبيرة ، بشكل يجعلهم يتيهون به على خصومهم فخرا وإعجابا وهذا هو الزنخشرى : قد استغل هذه الفرصة المواتية للاستهزاء بسرور - من أمنيات أهل السنة في السعادة ، فيقول : ﴿ والعجب من قوم يقرمون هذه الآية ، ويرون مافيها ، ويسمعون هذه الآحاديث العظيمة ، وقول ابن عباس بمنع التوبة ، ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم الفارغة وا تباعهم هواهم وما يخيل إليهم مناهم ، أن يطمعوا في العفوعن قاتل المؤمن بغير توبة ، أفلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها ؟ (ج ١ ص ٢٢٣) .

وكلما جاء الحديث عن تفاؤلهم بمصير المؤمنين في اليوم الآخر ، كلما رد عليهم هذا د الطمع »، اعتمادا على قوله ( تمالى ) في سورة ( الأعراف آية ٤٦ ) : و و ناد و الصحاب السجنة أن سلام على عليه عليه الم يد خلكو ها وهم يطمع أون هم ؛ وينظر إليهم نظرة الاستهزاء عند تفسير آية (٢٤ سورة آل عمران) - حيث يدور الكلام حول أهل الكرتاب الذين أعرضواعن كتاب الله . و ذلك أنسم قالوا لن تمسسناالنار الا أياما معد و دات ، حيث صور أهل السنة ذلك بأن فيه إشارة عن مرور أضحاب الكماثر من المؤمنين على النار ( تحلة القسم ) ؛ فيقول : هرانهم يسهلون على أنفسهم أمر العقاب وطمعهم في الخروج من النار بعد أيام قلائل كما طمعت المجبرة والحشوية » ! ( ج ١ ص ١٤١ ) .

وقد اعتمد المعتزلة أيضا في مسألتهم على سورة (البقرة) آية ٢٧٥ (فيمن عاد إلى الربابعد نزول التحريم): ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولِ مِنْ أَصَاحَابُ النَّارِ هُمُ فَيْهَا خَوْلُوا نَهُم غَيْر كَافَرِينَ هُمُ فَيْهَا خَوْلُوا نَهُم غَيْر كَافَرِينَ مِاعَدا ذلك ﴿ وَهَذَا دَلِيلَ بَيَّمَنَ عَلَى تَخْلَيد الفساق ﴾ (ج ١ ص ١٢٩) .

ولم يكتفوا \_ مع هذا \_ بهذا التفسير المقنع ، بل اعتمدوا فى تدعيم هذا الرأى على طريق النظر المستنتج من القرآن ؛ ويمكنأن يرينا هذا المثال إلى أى حدكانوا يدققون فى البحث ؟ وهو مثال ينظرون إليه \_ زيادة على هذا \_ كدليل من أدلتهم المفحمة :

فني سورة (الشورى آية ٥٥) يقول الله (تعالى): « ما كُـنتَ تد وي ما الكِمتابُ ولا الإيمانُ ولكن جعلماهُ ندُورًا نهدى به مَن فشاءً من عبادنا ، ففسروا ذلك بأن النبي لم يكن يعرف قبل نزول الوحى ما الإيمان؟ بينها اتفق الفريقان على أن التصديق ثابت للنبي قبل بعثه، وأنه معصوم من الكفر بواسطة عقله، فكيف لايكون عارفا بالإيمان قبل الوحى كما في هذه الآية؟ فمن أجل هذا لايستقيم معنى الآية بلا بعمل الإيمان متناولا لشيء آخر غيرالتصديق بالله وتوحيده، وأنه يضم إلى ذلك عمل الطاعات و ترك المنهبات، الأمر الذي لم يكن يعرفه الرسول أيضا إلا بطريق الوحى والسمع. (١)

ولم يفكر الخصم السنى فى أن يشهر سلاحه ضد هذه الحجة ؛ فالإيمان لا يتناول ا تباع الأوامر و ترك النواهى ، وهو مقصور \_ قبل الوحى و بعده على التصديق ، وما يعتبر فى الإسلام تصديقا يتناول أمرين \_ كما هو ثابت فى منطوق (كلمة الشهادة) \_ : التصديق بالله ، والتصديق برسالة النبى ؛ فالتصديق بالقسم الأول ثابت للنبى قبل نزول جبريل ، أما التصديق برسالة نفسه \_ وهو القسم الثانى من الإيمان \_ فلم يعرفه إلا بعد البعث ، فيستقيم بذلك المعنى : ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان (أى فى القسم الثانى)؛ هذا هو معنى ما يعتمد عليه المعتزلة فى رأيهم . ( ج ٢ ص ٣٤٥ ) .

ومع هذا فإن شعورهم بالغبطة بالتفسير قد شابته شائبةمن الضيق، وكان

<sup>(</sup>۱) بهذافسرالزمخشرىسورة(الضحى) آية ٧ [ووجدك ضالافهدى] : «معناه الضلالعن علم الشرائع وما طريقة السمع »

ذلك على أكثره فى سورة (النساء آية ١١٦): ﴿ إِنَّ الله لا يَغْفَر أَنْ يَشْرِكُ بِهُ وَيَغْفِر مَادُونَ ذَلِكُ لَمْنَ يَشَاءُ ﴾ ، تلك الآية التى اعتمد عليها أهل السنة فى تصويب رأيهم ، والتى قيل : إِنْ عمرو بن عبيد المعتزلي وقع بشأنها فى حيرة وضيق (ص ١٦٢) ؛ ولكن الزنخشرى لم يضق بها ذرعاً كأسلافه الذين وجلوا منها وفرعوا ، ذلك أنه اعتاد آن يكون نحويا يستعمل ﴿ التقدير ﴾ فى الكلام ، فقدر الكلام فى هذه الآية على وجه ﴿أَنْ يكون الفعل المنفى والمثبت جميعا موجهين إلى قوله (تعالى) : ﴿ لمن يشاء ﴾ ، كأنه قيل : إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك ، و يغفر لمن يشاء مادون ذلك ، [على أن المرادبالأول من لم يتب ، وبالثاني من تاب] ﴾ (ج ١ ص ٢١٠) . (١)

السخرية من الممتزلة وهذا التشاؤم فى النظر إلى أمور الآخرة لهؤلاء الآحرار، قد أثار أيضا وراء هذا المحيط الكلامى ـ سخرية الحصوم، وكان باعثا على هذه الملاحظات المقلقة (٢)؛ فأبو العلاء المعرى ـ الذى تقدم ذكره فى (ص ٥١)، والذى كان فى نفسه لا يميل إلى هذه الكلاميات ـ لم يأخذ هذه الاختلافات فى أمور الآخرة على أنها أمور جدية عندهم، ونقدها ساخرامن جدالمعتزلة فى زعمهم أن الله يخلد فى النار على الذرة، بله الدرهم وبله الدينار، وهم لا ينفكون يحتقبون عظائم الماتم، وينهمكون على العهار والفسق ـ قال: «وحُدسُت

<sup>(</sup>١) بشكل مماثل لهذا أبعد الصعوبات التي صادفها في سورة المائدة آية ١١٢٠.

<sup>(</sup>۲) وكذلك الجاحظ المعترلي لم ببق على رأى أصحابه في هذه المسائة من الملاحظات الاستهرائية ، يقول : « وشك المتسكم التسرع إلى إكفار أهل المعاصي وأن يرمى الناس بالحبر أو بالتعطيل أو بالزندقة يريد أن يوهم أمورا ، منها :أن ذلك ليس إلا من تعظيمه للدين والاغراق فيه . . . ولم نجد في المتسكلمين أنطف ولا أكثر عيو باعمن يرمى خصومه بالسكفر » [ نطف : اتهم بريبة وتلطخ بعيب وفسد . ] ( الحيوان : ج ١ ص ٨٠٠ قارن من ١٠٠٠) .

عن إمام لهم يوقر ويتبع، أنه كان إذا جلس في الشَّر ب، ودارت عليه المُسكسرة ، وجاءه القدح ، شربه فاستوفاه ، وأشهد من حضره على التوبة ا.... ع: وبهذا يكون قد أزاح عن ضميره إلاعتقادي تأنيبه، وسوَّى الأمر تسوية مستقيمة ، ويفعل هذا كلما عاود الكرة لمعصية جديدة ، وعلى هذا يكون مستحقاً للجنة كمعتزلي صحيح الاعتزال (١)؛ فالتوبة وحدهاهي المخلص الآخير. وفى شكل مسلِّ وضعت موضع النقد والسخرية هذه المسألةالاعتزالية عند سلوك أحد أثمه المعتزلة. وهو القاضي عبدالجبار، الذي كانت حوله مدرسة ذات نفوذ ـ ذلك أن الصاحب إسماعيل بن عباد الوزير البويهي المعروف بالفصاحة وحسن السياسة والرجاحة (٢) ، والذي كان متعصبالتعاليم المعتزلة، حيّ إنه لم يكن يولى منصب القضاء في عمله إلالمن يكون معروفا بالاعتزالـ كان قد ولى عبد الجبار قضاء الرى (٣) ، فلمامات الصاحب كان يقول عبد الجبار: أنا لا أترحم عليه ؛ لأنه لم يظهر توبته \_ فقد قيل : إنه كان يشرب النبيذ بعض الاحيان ـ وقد طعن الناس على القاضى من أجل ذلك، ونسب إلى قلة الرعاية. لما فعله معه الصاحب: من حسن العناية والتولية والتمويل، وقد أدى به **هذا** الأمر إلى أن عزل من منصبه ؛ وكان الأمر المعتاد في الخلافة مصادرة مثل ا هؤلاً. من كبار الدولة عند عزلهم (١) ، على أساس أن هذه الثروة الكبيرة قد ساقها إليه منصبه الكبير ؛ فعند مصادرة هذا العالم الزاهد، الذي أدى به.

<sup>(</sup>١) رسالة الغفران: ص ١٥٥ ـ ١٥٦.

Journ. R. As. Soc. 1909, 775. : قارن (۲)

Der Islam 3, 214 : (v)

<sup>(</sup>٤) كان هذا مما فعله عمر بن الخطاب (قسم ، شطر ) ابن سعد : ج ٣ ق ٢ س ١٠٠ م ص ١٠٣ س ه ؛ ص ٢٢١ س ٢١٠ وكان معاوية آيقلده في هذا ، ياقوت (طبعة هو تسما): ج ٢ ص ٢٦٤ س ه ٠

تمستكه بمذهبه إلى كفران النعمة ، فيل: إنه صودر على ثلاثة آلاف ألف درهم، عدا عدد لا يحصى من الملابس الثمينة ؛ فقد قيل: إنه باع ألف طيلسان مصرى في مصادرته . . . و يختم لنا المحدث السنى هذه القصة بقوله : « وهو شيخ طائغتهم ، يزعم أن المسلم يخلد في النار على ربع دينار (١) ، وجميع هذا المال من قضاء الظلمة بل الكفرة عنده وعلى مذهبه يه ، ا (١)

ខ្ពុខ

ومن المسائل التي كانت مثار نراع بين الفريقيين مسألة « الشفاعة » الشفاعة من المني الني كان لليهودية من المسائل التي كان لليهودية تأثير فيها.

ويمكننا أن نلاحظ أن عقيدة أهل السنة في ذلك هي: أن كل مؤمن من الأمة بمن حكم عليه بعذاب مؤقت في الناريمكن أن تناله شفاعة الرسول فتنجيه من العذاب (٣)؛ وقد أشبعت النظرة الشعبية نهمها بطبيعة الحال في هذه العقيدة (٤)، وأخذ الناس على مدى الوقت يتوسعون فيها، ومدّوا هذه الميزة إلى طوائف أخرى، فامتد ذلك في بعض الأوقات إلى الانبياء الآخرين،

<sup>(</sup>١) وهو أقل ما يحد به حد السرقة ٠

<sup>(</sup>٢) ياقوت (طبعة بزجليوت): ج ٢ ص ٣٣٥. قارنه أيضًا في ج ١ ص ٧٠٠

<sup>:</sup> وقلمون . R. Bassets, Les Apocryphes ethiopiens 9,11 . وقلمون . R. Bassets, Les Apocryphes ethiopiens 9,11 . وقلم . Doutté im Bulletin de la Société de Geographie etc. d'Oran 1899. R. Leszynsky, Mohammadanische Traditionen über des : وكذاك . jungste. Gericht (Heldel berger Disseration 1909) 50-53.

Tor Andrae, Die Person Muhameds, 234: وكذلك الآن

<sup>(</sup>٤) من سورة التوبة آية ٨١ يؤخذ أن شفاعة الرسول ليست بدون قيب ولا شرط · قارن : Basset ، Doutte في المصدر المتقدم وما أورده من آيات ·

وإلى الأولياء (١) ، ومن يستشهد في الجهاد ؛ فإن له -كما جاء في الحديث - أن يشفع في سبعين عند الله (٢) ؛ كما يعطى هذا الفضل حمن جهة أخرى النه يطوف حول البيت الحرام (٣) ؛ وهناك أعمال صالحة يمكن للمسلم بهاأن يشفع لغيره ، كمن يحيي الحنيس الأول من رجب؛ فإن له أن يشفع لسبعائة من النار (٤) ؛ حتى هؤ لاء الذين يجاوزون التسعين من عمرهم ؛ فإنهم - كما جاء في الحديث - يشفعون لذويهم (٥) . وأخيراً توسعوا في هذا وجعلوا لكل مسلم أن يشفع لاصحابه (٦) . ولكن هذا طبعا الايتعدى أن يكون من الآخبار الفردية التي لا تؤخذ على أنها معتبرة اعتباراً عاما ، وكل ماهناك أنها ترينا ميل الاتقياء إلى توسيع نطاق الشفاعة إلى أوسع حد مكن .

أما المعتزلة الذين سخروا من خصومهم في هذا التصوروا عتبروهم «طاعين»، فإنهم لم يعتقدوا بشفاعة الرسول؛ لأن ذلك يخالف اقتناعهم ( بالعدالة) المطلقة لله (تعالى)، التي لا يمكن أن تتعدى خط العدل، ولا تمكن من الأفضال لاحد، وكما أن الافعال الطيبة في روح العدالة تجعل الجزاء الإلهي أمرآ

<sup>(</sup>١) كانت الشفاعة من المسائل التي دخلت على الكنيسة الرومية المسيحية وأبعدت منها: Revue de l'histior d. Rel. 53, 151.

<sup>(</sup>٢) خلافا للمشهور السائر في أغلب بلدان العالم الأسلامي، لايعتقد الترك في شفاعة الاولياء عند الله، وأنه لاشفيع إلا الرسول عندهم: .Revue de l'hist. des Rel) (Revue de l'hist. des Rel) من غير تدعيم لذلك.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد : ج ٣ ق ١ ص ٣٩٦س ٣ ، البلاذرى[ طبعة دى غويه ] : ص ٨٥٠ قارن القزويني [ طبعة وستنفلد ] : ج ٢ ص ٢٨٣ س ٣ .

<sup>(</sup>٤) الاُزرق ( أخبار مكة ) طبعة وستنفلد : ج ١ ص ١٥٣٠٠

<sup>(</sup>٥) الأحياء: ج ١ ص ١٩٤ س ١١٠

<sup>(</sup>٦) مقدمة كتاب المعمرين: ص ٣٧ (حيث أصلحت عبارة أسد الغابة) قارن البيهق طبعة شغالي ]: ص ٣٩٦ س ٧ - الأحياء: ج ٢ ص ٥٩ ١س ١٢: ﴿ لَـكُلُمؤُمنَ ۗ

ضروريا، فكذلك لا يمكن أن تكون هناك وسائل يمكن بها إزالة العقاب عن العصاة. وقد أتوا بجملة من الآيات القرآنية لتدعيم إنكارهم للشفاعة: 

﴿ واتَّقَرُوا يَو ما لاتَجْرى نفس عن نفس شيئاً ولا يُحقبلُ منها شفاعة ولا يُحقبلُ منها عدلٌ ولا هُم يُنصرون هن (البقرة آية ٤٨). كما أن المؤمنين مُهدّ دوا بهذا اليوم في قوله (تعالى) ﴿ يأثيها الذين آمنتُوا انفقتُوا بما رَزَقنا كُم مِن قبل أن يأني يَو مُ لا بيع فيه ولا خُلة ولا شفاعة من (البقرة آية ٤٥٢ - قارن سورة إبراهيم آية ٢١)؛ ويقول (تعالى): ﴿ مَن يعملُ شُوءًا يُهِوزَ بِهِ ولا يَجد لهُ مِن دُون الله وليا ولا تنصيرًا هن (النساء آية ١٢٧). (١)

ولكن أهل السنة لم يقفوا في حيرة من ذلك ، فهم يعتقدون في حساب السماء واليوم الآخر أكثر من خصومهم العقليين ؛ ذلك أنه «لاشك أن في يوم القيامة مواطن ، ويومها معدود بخمسين ألف سنة ، فبعض أوقاتها ليس زمانا للشفاعة ، و بعضها هو الوقت الموعود ، وفيه المقام المحمود لسيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام » . فليس للمعتزلة وجه في الاستدلال بقوله تعالى: (... يوما) ؛ لأنه منكر « وأيام القيامة متعددة ، والشفاعة في بعضها ثابتة ، فكل ماور دم فه ما النفيها عمل على الأيام الحالية جمعا للا دلة » . (٢)

<sup>—</sup> شفاعة » • قارن الآن ابن سعد : ج ه ص ١٤ س ١٥ (كعب الأحبار) إذا لم نحصر T ل محمد قاقر بائه وجعلنا هالعامة المسلمين ( Enzyklop. d. Islam 1, 258 s. val. ) ، وفي الآية (١) قارن الكشاف سورة العنكبوت آية ١١ ( ج ٢ ص ١٧٦) ، وفي الآية التي تدل علي الشفاعة عند الأذن من الله سورة (البقرة آية ٥٥٠ ـ وسورة يونس آية ٣) مما يدل على جواز الشفاعة للعصاة ، فسروا ذلك بائنه في اليوم الا خر بدون إذن لا أحد يجوز له القول .

<sup>(</sup>۲) ابن المنير : ج ١ س ٥ ٦ ، س ١١٩ .

ولم يتخل عن المعتزلة حذقهم ونشاطهم في التفسير ، ويظهر أنه لم تكن لدى هذه المدرسة وسيلة مستعصية في التفسير ، للتدليل بآيات من القرآن على مبدئهم الأصلى الذي وقفوا فيه غالبا في العلوم الدينية الإسلامية: أعنى مبدأ النظر والعقل في المعرفة الدينية الصحيحة (قارن ص١٣٥) .

ولقد ساعدهم أمر الملائكة في مسألة من مسائلهم الإصلية ، ووصلوا بذلك إلى تدعيم رأيهم ضد خصومهم المشبهة في القول برؤية الله ، وذلك في سورة ( غافر آية ٧ ) : ﴿ الذينَ يَحْـُملُونَ العَـَرْشُ و مَنْ تَحُوثُلُهُ يُـسَبِّحُـُونَ بحمَّـد رَبهم ويُدَقُ منونَ به ويستغفرونَ للذينَ آمنُـوا، فالإيمان -كما يقول الزمخشري ـ هو الإيمان بطريق النظر والاستدلال لاغير ، ولا طريق لمعرفته إلا هذا ، وأنه منزه عن صفات الأجرام ، ولو كان الأمر كما تقول المشبهة ، لكان حملة العرش ومن حوله مشاهدين معاينين له ، ولــَمـــا وصفوا بالإيمان؛ لأنه إنما يوصف بالإيمان الغائب، فلما وصفوا به على سبيـل الثناء عليهم ، علم أن إيمانهم وإيمان من في الأرض وكل من غاب عن هذا المقام سواء في إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال. (ج٢ ص ٢٠٩). وفى الغالب مانراهم ـ إذا ما وقفت فى طريق مبادئهم آية قرآنية ـ يرجعون في معالجة النص إلى الدقة البالغة ( تشقيق الشعرة )بتأويلات لغوية وتحويرات في النص ، ومثال ذلك ما رأينافي تأويلهم «خليلالله» (ص١١٦). ومن بين هذه المحاولات مافعلوه في سورة (القيامة آيتي ٢٢ و ٢٣) حيث يقول الشريف المرتضى ( ص ١١٤): ﴿ وَهَا هَنَا وَجُهُ غُرِيبُ فِي الآية ، حكى عن بعض المتأخرين، لا يفتقر معتمده إلى العدول عن الظاهر أو إلى تقدير محذوف ، ولا يحتاج إلى أن النظر يحتمل الرؤية أو لا يحتمل ، بل يصح الاعتماد عليه سواء في كل الوجوه، وهو حمل الآية ﴿ إلى رَبُّهُ عَلَى إرادة دَنعُم رَبُّهُ اللَّهِ عَلَى إرادة دَنعُم ربًّا عَ

تكلفات المستزلة ومبالغاتهم لأن الآلاء هي النعم، وفي واحدها أربع لغات ..... قال الشاعر: أبيض لا يرهب الهزال، ولا يقطع رسحا، ولا يخون إلى أى لا يخون نعمة ، وأراد الله (تعالى) إلى ربها ، فأسسقط التنوين للإمنافة. (1)

أما من ناحية مجاولة تحويل النصمن أجل الاعتبارات الدينية ، فلم يكن المعتزلة هم أول من سلك هذا الطريق (٣) ؛ فقد رأينا قبل أن ذلك يرجع إلى عهد قديم ، فمن ذلك \_ على سبيل المثال \_ موقفهم المخالف لنظرية « التشبيه » في سماع كلام الله (٣) ، وقد جاء ذلك في آيات كثيرة (سورة النساء آية ١٦٤) من القرآن ، ومن أهمها هذه الآية التي لا يمكن تحويلها بسهوله : « وكلسم الله من القرآن ، وهن أهمها هذه الآية التي لا يمكن تحويلها بسهوله : « وكلسم الله من تعليها عن فقد لقب في الإسلام (٤) (كليم الله) (١٩) كما لقب (نجى الله من قوله ( تمكليها ) على الله (١٦) ، وهذه هي القراءة المتفق عليها وما جاء من قوله ( تمكليها ) على

<sup>(</sup>١) غرر الغوائد : ص ١٧ .

Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte 1, 130 : اقارن (۲) Anm.3,710

<sup>(</sup>٣) قارن عن : الريتهم فى خلق الأصوات في الأشياء : . 247 ـ 247 ـ الأشياء : . (٣) قارن عن : الريتهم فى خلق الأصوات في الأشياء : . ( أو منوراء حجاب همكذا: والرمخشرى فى سورة (الشورى آية ٥١) فسر قوله (تعالى): « أو منوراء حجاب ممكذا: « على أن يسمعه كلامه الذى يخلقه فى بعض الاعجرام من غير أن يبصر السامع من يكلمه ؛ لاعنه في دائه غير مرئى » وجدال الشافعي ضد هذا الفهم عند ابن قيم الجوزية : إعلام الموقعين : ج ٣ ص ٤٦٧ ( عن البيهق) .

<sup>(</sup>٤) ومن هذا أيضًا قصيدة منسوبة للسموءل بن عادياً ( ديوان طبعة شيخو بيروت ١٩٠٩ ) : موسى عبده وكايمه (٢٢:٢٠ ) ·

<sup>(</sup>ه) وكمذلك ذكر أنبياء آخرون كمسكلمين لله ( نبي مكلم ) ابن سعد : ج ١ ق ١ ص ١٠ س ١٤.

 <sup>(</sup>٦) مثل الأحياء : ج ٣ ص ٢٠٧ س ١٥ ; « موسى نجى الرحمن ».

أنه مفعول مطلق بما يدل على الدكلام اللفظى (١) ، غيّره هؤلاء فجعلواالفاعل مفعولا والمفعول فاعلا : « وكلم الله موسى تكليما ) . أما كيف أن همذه الآية كانت موضوعا لجهود المعتزلة ومحاولاتهم ، فيتبين لنا ذلك بما جاء به الزمخشرى من تفسير لبعض علماء المعتزلة وعده بدع التفاسير، حيث يقول: إنه من الكمام ، وإن معناه : وجرح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن (جرح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن

ومن الأمثلة التى يظهر فيها هذا التصرف لأجل أغراضهم هذا المثال: ذلك ما جاء في القرآن من تبرير اليهود لكفرهم باعتذارهم. بماحكاه الله عنهم: 
« وقالوا قُلُوبُنَا غُلُدُ فَ وَبُلُ لَعٰهُم الله بِكَفرهم فقليلاً ما يؤ منتُونَ ٥ ﴾ (البقرة آية ٨٨)، فهذا التعبير « قلوبنا غلف » ـ ولو أنه ورد على لسان المكفار - يُشعر أنه من الممكن أن تكون طبيعة قلوبهم هي المانع من قبول الإسلام، على معنى أن الله هو الذي خلقها الكفر، ومن ناحية أخرى فإن الإرادة الطبيبة أمر لاقدرة عليه. ولكن هذا الفرض يمكن أن يستبعد بقليل من التصرف في الحركات، فقر وها: « غلنف » جمع غلاف بمعنى الوعاء، من التصرف في الحركات، فقر وها: « غلنف » جمع غلاف بمعنى الوعاء، وعلى هذا لا يكون اعتذارا من اليهود، بل يكون افتخاراً منهم بأن قلوبهم أوعية للعلم مستغنون بما عندهم وهذا الوجه ـ أيضا ـ قد يجيء مع الاحتفاظ العربية لا ينافي هذا القياس (ج ١ ص ٣٦). (٢)

ومن الأهمية هنا أن نلاحظ آن هذا الاختلاف فىالقراءة جا. عن أعلام

<sup>(</sup>۱) وضع علماء العربية هذه القاعدة وهي: أن تأكيد الفعل بالمفعول المطلق يصرفه عن المجاز، وقد عو لج هذا إعند هذه الاية في البخاري •كتاب التوحيد رقم ۳۷ ، القسطلاني : ج ١٠ ص ٣٠٣ س ٢٠٠ س

<sup>(</sup>۲) في الدين الرازي (مناتيح الغيب) ج ١ ص ١٦٠٠

التفسير بالمأثور، حيث يرجمع ذلك إلى ابن عباس (١) ، وهو دليل على ما ذكرناه قبلا (ص ١٠٧) بخصوص مجاهد، من أن التفسير الاعتقادى للمعتزلة المتأخرين يرجع مد أيضا مد إلى أعلام السلف (وقد ذكرنا هنا أيضا عطية).

ومن التعاليم الاعتزالية التي كرهما أهل السنة في الغالب أن الله (تعالى) الصلح والأسلح لم يخلق فقط أفعال الشر وإرادة الإنسان لذلك ، بل أنه أيضا لم يخلق ،بوجه عام ، الشر والاضرار الطبيعية ، وذلك لأن تأثير الله يجب أن يدور حول و الصلاح والاصلح ، وأن ما يخالف هذا لا يمكن أن يكون مخلوقا لله .

ومن أجل هذا وصفهم أهل السنة بما وصفوا به المجوس من القول بالاثنينـــة .

وذهب بعض المعتزلة في استنتاجهم بعيدا، وقالوا: إن الله حسب نظرية الأصلح ليس خالقا أيضا للا شياء المسببة للمعاصى، فلايقال: إن الله والمحرسات ، وإنما هو رازق للحلال ، والمحرم إنما هو من تحصيل العاصى. (٢) ولا يمكن أن يقال: إن ما نهبه قاطع الطريق من رزق الله . (٣) ونظرا لآن شرب الحر محرم ويستحق شاربه العقوبة ، فلا يمكن أن يعتبر أن الله قدخلق هذا المحرم ، وكل ما يمكن أن يقال - على أكثر تقدير - أن الله خلق شجرة هذا المحرم ، وكل ما يمكن أن يقال - على أكثر تقدير - أن الله خلق شجرة

<sup>(</sup>۱) الطيرى: ج ١ ص ٣٠٦ - ٣٠٧٠

<sup>(</sup>۲) هذه المسائلة توسع فيها عندسورة البقرة آية ۲: (وممارزقناهم ٠٠٠)؛ قارناً يضاسورة الرعد آية ۲۲ (ج ۱ ص ۱۸، ۹۵). عند ابن سعد (ج ۳ ق ۱ ص ۲۹۹) اعتذر النبي عن عمل الصحابي أبي عبيدة بن الجراح عندما اضطر إلى أكل حمار وحش، في إحدى الغزوات لنقده الطعام بقوله: « إنما هو رزق رزق مم الله » (قارن سورة المائدة آية ه ) . ( لا في النظرة العربية الجاهلية أن تماك النهب يورث « مما رزق الله » (Wellhausen) و النظرة العربية الجاهلية أن تماك النهب يورث « مما رزق الله » Reste arab. Heident, 189 Anm. 2.)

العنب، وخلَّق الخر لا يصح أن ينسب إلى الله ، بل إلى عاصره فقط. (١) ولكن ما جاء في القرآن من قوله (تعالى): « قل أعوذ برب الفلق » من شر ما خلق » أمر واضح لا يحتمل تأويلا على أن الله يخلق الشر ، ولو أنه يمكن أن يفهم من الآية أن الشر ليس مخلوفا لله ؛ فقرأ المعتزلة : « من شرِّ ما خلق » بتنوين [شر] وجعل [ما] نافية . على معنى : قل أعوذ ... من الشر الذي ما خلقه الله تعالى . (ج ٢ ص ٥٦٨) ، (٢)

ومن هذه الأمثلة نفهم أن بعض المتكلمين حاول تحريف كلام الله فيما يمكن أن يقف في طريقهم بما يدعم آراء أهل السنة .

000

العلماء الوقوف

وفى وسط هذا التفسير ، حسب المذهب الاعتقادى ، نلاحظ أنه كان هناك بعض الرجال العقلاء الذين رأوا \_ بناء على تجربتهم \_ تقبيح تفسير هؤلاء الذين يكافحون من أجل آرائهم المختلفة ، ويظنون أنهم يدعمون آراءهم بالقرآن، ويقفون إزاء كل ما يتعلق بمسائل النزاع موقف البعدو الشك ، وفي الحق أنهم حسب ماعرفناه من الكتب \_ عدد قليل ، وقد سموا ه بالوقوف ، (٣)

فن أصحاب هذه الطريقة العالم المشهور عبيد الله بن الحسن الأنبارى من أهل الكلام والقياس والنظر ، وقد ولى قضاء البصرة فى خلافة المهدى ( توفى سنة ٧٨٤ م ) (٤) ، فكان مما قاله : ﴿ إِنْ القرآنِ يدل على الاختلاف،

<sup>(</sup>١) الفرق إبين الفرق للبندادي : ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) قارن : Muh. Stud. 2,240 ، وهذا النن التفسيري عمل أيضا في (استوى على العرش') يُعلى تا ويل أن الله بعد الانتهاء من الحلق ارتق على مكان حسى ، عند السيوطي في الأتقان ( فصل ٤٣ ): ج ٢ ص ٧ .

<sup>(</sup>٣) . ويسمى (٣) . 2 D M G 53,99 (٣) الشهرستاني [طبعة كرتون] ص ١٢٠ س٤ . ويسمى الآخذ بهذا المبدأ « واقفيا » مثل ماجاء في طبقات الحفاظ للذهبي : ج ٢ ص ١٩ س ٨٠ (٤) أبو المحاسن [طبعة جونبول] : ج ١ ص ٤٤٤ س ١٥، قارن ياقوت [طبعة هوتسما] : ج ٢ ص ٤٨٤ س ٢ ؛ وجاء في التنبيه للمسمودي (ص ٢٥٣ س ١٢) أنه كان في زمن للعتصم .

فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكنتاب، والقول بالإجبار صحيح وله أصل في الكتاب، فن قال مهذا فهو مصيب، ومن قال بهذا فهو مصيب؛ لأن الآية الواحدة ريما دلت على وجهين مختلفين، واحتملت معنيين متضادين. وسئل يوما عن أهل القدروأهل الإجبار ، ففال : كل مصيب ، هؤلاء قوم عظموا الله ، وهؤلاء قوم نزهوا الله(١١) . قال:وكذلك القول في الأسماء ، فكل من سمي الزاتي مؤمنا فقد أصاب، رمن سماه كافرا فقدأصاب، ومنقال: هو فاسق وليس مَوْمِنُ وَلَا كَافِرُ فَقَدَ أَصَابٍ ، وَمِنْ قَالَ : هُومِنَافَقَ لَيْسُ بَمُؤْمِنَ وَلَا كَافَرُ فَقَدَ أصاب، ومن قال: هو كافر وليس بمشرك فقد أصاب، ومن قال: هو كافر مشرك فقد أصاب ؛ لأن القرآن قد دل على كل هذه المعانى . قال : وكذلك السنن المختلفة: كالقول بالقرعة وخلافه، والقول بالسعاية وخلافه، وقتل المؤمن بالكافر، ولايقتل مؤمن بكافر، وبأتى ذلك أخذ الفقيه فيو مصيب. قال : ولو قال قائل : إن القاتل في النار كان مصيباً ، ولو قال : هو في الجنة كان مصيباً ، ولو وقف فيه وأرجأ أمره كان مصيباً ، إنما يريدبقوله أن الله ( تعالى ) تعبُّده بذلك وليس عليه علم المغيُّب . (٢) وليس من الممكن أن يستطيع عبيد الله البقاء في منصب القضاء بعد هذه العقيدة التي صرح بها . (٣) وهذا الموقف من البعدعن هذه التحديدات الاعتقادية ، واعتماد كل فريق من المختلفين في تدعيم رأيه بالقرآن ، نجده - أيضًا - عند أني الفضائل الرازي ، من علماء القرن الثالث عشر الميلادي ، وكتب كتا باسماه و حجج القرآن ، قبل سنة ١٢٣٧ م ، وقد بينت أهميته في مكان آخر .(٤) ( انتهى )

Z D M G, 57, 395, Anm. 4 . : الرف (١)

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة ( مختلف الحديث):س ٥٥ – ٧٠٠

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن : س ١٤٤ س ١٠

Beitrage Zur Religionwissenschaft (Stokholm) 1,129. (1)

## تعقيب إجمال

إن نظرة عابرة فى هذا الكتاب، تجعل القارى " لأول وهلة \_ يقف موقف الحائر المتردد فى الحكم عليه: فبينما نرى فيه اطلاعا واسعاً فى الكتب الإسلامية، وفكرة طريفة فى عرض الموضوع عرضا علميا، نجد \_ فى الوقت نفسه \_ أن المؤلف قد تخلى عنه قلم العالم النزيه فى نقد المسائل نقدا سليما، ومعالجتها فى جو علمى لا تشوبه شوائب الا هواء، ولا تعكر صفاءه الا وهام والشكوك ... وإنى لا رى \_ فى حدود اطلاعى على ما كتبه المستشرقون بوجه عام \_ أنهم فى معالجتهم للموضوعات الإسلامية لا يعفون من الاتهام فيما يكتبون أو يبحثون، وذلك بالرغم مما أو توه من حظ واسع فى البحث ودأب على الاطلاع . ولعل هذه الفرصة \_ فى عرض هذا الكتاب \_ تبين للناس بعض ذلك ، حتى يقيفوا ، وقف الحيطة والحذر إزاء ما يقرءون لهم ، وموقف الريبة حتى يتبينوا، يقفوا ، وقف الحيطة والحذر إزاء ما يقرءون لهم ، وموقف الريبة حتى يتبينوا، وبعرضوا ذلك على مصادره الا صلية . . .

ولقد أصاب المؤلف فيا عرضه: من جعل المرحلة الا ولى للتفسير مأخوذة من القرآن نفسه ، فما لاشك فيه أن القرآن يفسر بعضه بعضا ، ويرد متشابهه إلى عكمه ، وأن حكمة الته (تعالى) فى وجوه قراءاته حكمة التيسير — قبل كل شىء — يبد أن المؤلف قد استطرد فى هذا الامر ، وظن أن فى هذه القراءات ماقد ينافى أنه كلام الله الذى أنزله على رسوله حرفاً حرفاً ، وكلمة كلمة ، ولكنا لانرى لهذا الفرض مكانا من الحق والواقع ، فالمسلمون جميعاً معتقدون بأن الله (تعالى) قد أنزل القرآن على أحرف ، وأن جبريل أقرأه النبي فى عرضات مختلفة : فرة بهذه القراءة ، ومرة بقراءة أخرى .. وفى كل مرة يسمع الصحابة منه حرفا غير حرف ، وقراءة غير قراءة . وقصة عمر وهشام دليل واضح على ذلك ، فقد قرأ هشام بقراءة غير قراءة عمر ، وكل مهمها من الرسول ، وقد أجاز الرسول قراء تيهما . وقد مضى على هذا عصر الذى ،

ثم جاء عصر الصحابة ، فجمعوا القرآن على حرف واحد ، وبقى مصحف عثمان هو المصحف الإمام ، وما وراءه ـــ من قراءات أخرى ـــ إنما تدور حوله ولا تتعداه.

على أن الواقع أن الاختلاف فى القراءات حول المصحف العثمانى ليس اختلافا واسع النطاق، أو أنه يمس الموضوعات مساً يخرجها عن أصلها ، فهذه القراءات التى تدورست فى مدى أربعة عشر قرنا ، لا تتعدى فى اختلافها قدراً يسيراً غير متجاوز آيات قليلة .

كل هذا \_ فى نظرنا \_ آمر لا خلاف فيه عند أحد، مهما أتعب المستشرقون أنفسهم فى الفرض والتخمين ، والجرى وراء نقول شاذة لا وزن لها ، وإنما الذى يعنينا فى هذا الصدد بوجه خاص ، هو هذا الحرص من المؤلف على أن يرد هذا الاختلاف فى القراءات إلى أن ذلك أمر قصد قصداً من القراء الموثوق بهم ، وأن ذلك كان عن اختيار وعمل منهم لاعن توقيف ، وأن الذى دعا إلى هذا هو خشيتهم من أن ينال العقيدة أو ينال مكانة الانبياء \_ مثلا \_ ما لا يليق .! ولولا أن المؤلف كان يقف فى هذا \_ دائما \_ موقف الفرض لا أكثر \_ كا هى طريقته \_ لعددنا آراءه من قبيل المهاترة ، أما والا مر مفروض عنده ، فهذا يرجع وجهه إلى أن العلماء الماديين يلحدون بوجه عام ، وينظرون إلى رسالةالرسل كلهم وإلى كتبهم نظرة غير جدية ، وأنها من قبيل إصلاح المصلحين والعباقرة ؛ فهم ينقدون الكتب السماوية كلها على هذا الا الس. . .

والعجيب من أمرهم أنهم يقفون من سلوك الذي عَلَيْكَ وَوَقَفَ المُعجب المقدر، ولا ينكرون أنه كان وراءه شيء غير الأشياء، ويصدقون النبي في كلامه وأعماله ويثقون بأمانته، ولكن مادينهم تأبي عليهم أن يؤمنوا بالقرآن والكتب المنزلة.!! ومن أجل هذا كله نراهم - في أبحاثهم القرآنية على تهافت و تناقض فيما يكتبون وأنهم أنفسهم لا يعدون ما كتبو افي هذا الصد عندهم على أنه أمر نهائي يقف عندهذا الحدالفرضي و نظرة و احدة إلى المثل التي ساقها المؤلف في القراءات ترينا - إلى حد بعيد مقدار هذا الحكم؛

فا ذكره المؤلف (في ص: ٣) من ظنه رجحان قراءة (وتعززوه)-بالزاى - وتوجيهه ذلك بأن القراءة الآخرى (وتعزروه) - بالراء - فيها إيهام بانتظار الله مساعدة من الإنسان ـ دليل على عدم معرفته بأساليب العرب، فإن نصر الله ومساعدة الإنسان له، ليس المراد منه المساعدة المادية الموهمة، وإنما المراد نصر دينه، ونصر رسوله، وكل ذلك مفهوم للمخاطبين من أول الآمر، وقد ورد فى القرآن كثير من مثل هذه العبارات بصريح اللفظ: «إن تنصروا الله ينصركم، ووردت ـ أيضا ـ في القرآن عبارات كثيرة تدخل في هذا القبيل، من مثل قوله (تعالى): (ومكروا ومكر الله خير الماكرين ») وقوله: «إن الله لايستحيى ...، فقد سمعها الغرب، ومع ذلك لم يفهموا منها هذا الإيهام الذي فهمه المؤلف. وما ذكره من فرق بين مادة (نصر) و (عزر) لايقوم على أساس من الفقه المغوى.

\* \* \*

وأما ما ذكره فى تحليل القراءات (ص ١٩ وما يليها)، من أن سبب اختلاف القراءات يرجع إلى أهور دعت إليها الخشية من أن تنسب إلى الله ورسوله بعض العبارات غير اللائقة ، فهو منقوض مردود ، ويظهر ذلك جليا من الا مثلة التى ماقها واستدل مها :

فن أمثلته قوله: إن قراءة (شهداء الله . . .) جاءت بدلا من (شهد الله . . .) لان فى شهادة الله نفسه على قدم المساواة مع الملائكة وأولى العلم ما يوم نقصا تنزه الله عنه . ولكنا لم نر أحداً من العلماء خطر له هذا الإيهام ؛ فشهادة الله مع الملائكة . . . لاغبار عليها ، ولا تفيد مساواته لمن ذكروا معه ؛ وقد بدأ (جل ثناؤه ) بنفسه تعظيا لنفسه ، و تنزيها لها عما نسبه أهل الشرك إليه ، كاسن لعباده أن يبدءوا فى أمورهم بذكره قبل ذكر غيره ، والمراد: الخبر عن شهادة من ارتضاهم من خلقه ، فقال : شهدت الملائكة الذين عظمهم العابدون من أهل الشرك ، وأهل العلم منكرون ماهم عليه مقيمون من كفرهم . . (داجع الطبرى : ج ١٣ ص ١٤١)

ومن الا مثله التى استأنس بها لرأيه فى سبب اختلاف القراءات آية ١١٢ (سورة الا نبياء): وقال رب احكم بالحق . . . ، فنى (ص ٢٣) نقل عن الضحاك أنه قرأ: و دبي أحكم بالحق . . . ، على الحبر ، وعلل ترك القراءة الا ولى بأن لها مفهوما لا يصح نسبته إلى الله ( تعالى ) ؛ لا أن تقييد طلب الحكم بالحق ، يفيد إمكان أن يحكم الله بالباطل ، وهذا بما تنزه الله عنه . ا

وكأنى به لا يرتضى ما يقول ، حيث يستدرك معترضا على الضحاك بقوله : «ويظهر أن رأيه لم يحد قبولا » . والناظر فى التفاسير يحد معنى الآية واضحا لا لبس فيه ولا إيهام ، إذ المعنى : يارب افصل بينى وبين من كذبنى من مشركى قومى وكفر بك وعبد غيرك ، بإحلال عذا بك ونقمتك بهم ، قال ابن عباس عند هذه الآية : «لايحكم بالحق إلا الله ، ولكن إنما استعجل بذلك فى الدنيا يسأل ربه على قومه ، وقد رد العلمرى قراءة العنحاك بأن فى القراءة التى ذكرت عنه زيادة حرف على خط المصاحف ، ولا ينبغى أن يزاد ذلك فيها مع صحة معنى القراءة بترك زيادته . . . ( الطبرى : ج ١٧ ص ٨٤ ) .

\* \* \*

وهاك مثالا آخر (آية ١١٠ سورة يوسف): , حتى إذا استيش الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا . . . ، ففي (ص ٢٥) قرر أن هذه الآية سبب للمفسرين كثيرا من الحيرة ، بسبب ماجاء فيها من مختلف القراءات ، وخلاصة القول فيها أن قراءة (كذبوا) ـ بفتح الكاف والذال مع التخفيف ـ تفيد ظن الانبياء بأنهم قد كذبوا ، وهذا لا يمكن أن يقبله مسلم ، فلهذا تركت هذه القراءة ـ كا يقول بأنهم قد كذبوا ، وهذا لا يمكن أن القراءة ما لأولى هي الأصلية بأدلة ذكرها . المؤلف ـ إلى غيرها . . . ثم يرجح أن القراءة ما الأولى هي الأصلية بأدلة ذكرها . وعزز ذلك بأنها القراءة التي جاءت عن الزمخشري في الأصل .

ونحن نقول: إن القراءة المجمع عليها هي: و . . . كذبوا ، . بالبناء للمفعول مع التخفيف ـ وهي قراءة الزمخشرى التي جرى في تفسيره عليها ، بدليل تقديره الفاعل المحذوف: وكذبهم أنفسهم ، أوكذبهم رجاؤهم ، ، وبدليل المقابلة بقراءة مجاهد : (كذبوا) بالبناء للفاعل والتخفيف . . . ولو سلمنا له أن القراءة الأولى هي

الأصلية ، فالذى يريده هو دفع الإيهام المترتب عليها ، وفى الحق أن المؤلف لو أنعم النظر فى التفاسير ، وقرأها بروح الإخلاص والبعد عن الهوى والفرض ، لكفانا مئونة الرد ، ولكن لامانع من أن نوجهه إلى بعض ما فى التفاسير ، ففى بعضها :

« وأما وجوه التخفيف فمنها: وظن الرسل أنهم قد كذبوا، أى : كذبههم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون، أو كذبهم رجاؤهم ؛ لقولهم : « رجاء صادق وكاذب » ، والمراد : أن مدة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من الله ، قد تطاولت وتمادت ، حتى توهموا أن لانصر لهم فى الدنيا . قال ابن عباس : ( ظنوا ـ حين ضعفوا وغلبوا ـ أنهم قد أخلفوا ما وعدهم الله من النصر ، قال : وكانوا بشرا ، ألا ترى إلى قوله : « وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله » ؟ ) والعلماء حملوا قول ابن عباس على ما ينظر با ابال شبه الوسواس وحديث النفس من عالم البشرية ، وأما الظن الذي هو ترجيح أحد الجانبين على وحديث النفس من عالم البشرية ، وأما الظن الذي هو ترجيح أحد الجانبين على الآخر فلا ، لأن الرسل أعرف الناس بالله ، وبأن ميعاده مبرأ عن وصمة الاخلاف . . . إلخ » . (١)

هذه بعض أمثلة ذكر ناها \_ لا على التعيين \_ يتبين القارى منها مقدار معرفة ألمق لف ، و مبلغ فهمه فى التفسير والقراءات ، و بصره بعاوم اللغة العربية ، فنها \_ و من غيرها \_ يظهر للقارى أنه لم يفهم روح القرآن و مراميه و معانيه ، ولم يحط خبرا بأسباب اختلاف القراءات ، ولم يتعمق أو يستوعب ما كتب فى التفسير والقراءات .

\$ \$ \$

ولا يفو تنا فى هذا المقام أن نبين للقارى مقيقة الحال فى موضوع (القراءات)؛ فقد جعل المؤلف القراءات كاما على قدم الساواة، واختار منها ورجح ما يوافق هواه، ناسياً ناحية هامة فى مسألة «القراءات»، وهى ناحية الإسناد؛ فعلماء

<sup>(</sup>۱) راجع النيسابوري علي هافش الطبري: ي ۱۳ ص ۵۸ ۽ والرشخمري : ج ۱۳ ميه ۸۵ ۽ روح المعاني للألوسي : ج ۱۳ ص ۹۲ .

القراءات لم يجماوها بدرجة سواء، وإنما جلوا لنا \_ بعد بحث واطلاع على السند والرجال \_ معمنيح القراءات من ضعيفها، وسليمها من سقيمها، وهي ناحية أهملها \_ بوجه عام \_ المستشرقون: الذين صوبواكل قراءة، وتمسكو ابضعيف الاقوال، وبنوا عليه صرحا عالياً من الفروض والآراء...

ولقد كان رائد علماء المسلمين فيما يتلقون من قراءات وأخبار ، البحث وراء الرجال من ناحية الجرح والتعديل ، وقد أبلوا في هذا الصدد بلاء حسناً ، ووصلوا إلى نتائج صحيحة ، وأمكنهم أن يضعوا الحق في نصابه ، وأن يزيفوا ما وراء ذلك من كذب وضلال . . .

拉 \$ \$

ومن المسائل المهمة التي تناولها المؤلف في هذا الكتاب مسألة (اليهودية والإسلام)، وادعاؤه أن الإسلام أخذعن اليهودية كثيراً من تعاليمه، هذا من جهة . ومن جهة أخرى: زعمه أن اللون اليهودي قد صبغ مدارس التفسير القديمة حدرسة ابن عباس \_ بصيغة خاصة . . .

فالمسألة ذات طرفين :

أما عن الطرف الأول، فإن الإسلام معترف \_ نصا وروحا \_ بالكتب السابقة، (كالتوراة والإنجيل...)، وتعاليم فأصولها \_ هي نفس التعاليم التي أوحى الله بها إلى الرسل السابقين؛ فالأديان كلها \_ من حيث هذه الأصول \_ واحدة، ومن مصدر واحد، وهو وحي السهاء...

والمنطق السليم يقتضى أن تكون هذه حجة فى صحة الإسلام ، والاعتراف به كدين من الأديان المعترف بها . ولكن المستشرقين ـ بدلا من أن تلزمهم هذه المساواة بين الأديان فى أصولها بالتصديق بالإسلام كدين سماوى ـ يقلبون الحقائق ، ويعكسون الأوضاع ، ويدعون ـ من غير دليل ــأن الإسلام مقتبس من اليهودية والنصر انية ، ويجحدون أن يكون القرآن وحياً من عند الله مثل التوراة والإنجيل . . . !!

ومن غريب الأمر أنك تحتار في إقناع هؤلاء المتجنين المفرضين ؛ لأنهم

لايثبتون من في جدالهم منطاله على قول واحد ، فإذا وافق الإسلام الآديان الآخرى فى بعض الآمور ، قالوا : هذه أمور مأخوذة عن الآديان السابقة ، فلم يأت هذا الدين بجديد ، فلا يكون دينا . . . وإذا خالفها فى أمور أخرى ، نكصوا على أعقابهم ، ورفعوا عقيرتهم منكرين للدين الإسلامى ، لانه خالف تعاليم الآديان السابقة . . . فهم مكابرون سو فسطائهون ، لا يعترفون بالحقائق الثابتة . . .

## ومن يك ذا فم مر مريض بجد مرا به الماء الزلالا

ولا عجب؛ فمثل هذا الموقف وقف الذي عَنَالِللهُ مِنْ الْمَالِكُمَا السَّالَفِين: دعاهم إلى المنطق السليم، وأن يسلكوا الطريق المستقيم، فتولوا وأعرضوا، يقول الله (تعالى):

, قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوا، بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا بتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون من (آل عمران آية ٢٤).

ونحن معترفون بالا ديان الصحيحة السابقة ومؤمنون بها ، وأنها وحى السهاء ، وفي القرآن الكريم واضح البرهان ، يقول (تعالى) : «قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل علي وفي القرآن الكريم واضح البرهان ، يقول (تعالى) ناه وما أوقى موسى وعيسى والنبيون على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والا سباط وما أوقى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهوفى الآخرة من الخاسرين « » (آل عمران: ١٨٤٥٥) .

وأما عن الطرف الثانى \_ وهو ادعاؤهم أن اللون اليهودى قد صبغ مدارس التفسير القدية ، كمدرسة ابن عباس بصبغة خاصة بسبب اتصال هؤلاء المفسرين بعلماء اليهود عن أسلموا \_ فالخطب فيه سهل يسير : حقا أن المسلمين كانو ايسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا الإسلام ، ولكن لم يكن سؤالهم عن شيء يمس العقيدة أو يتصل بأصول الدين أو فروعه ، فالإسلام عقيدة ثابتة احتلسو يداء القلوب ، ولم يتطرق إلى المسلمين شك فيه ، حتى يسألوا عنه أهل الكتاب . . . وإنما كانوا يسألونهم عن بعض القصص والا خبار والروايات . . . على أنهم لم يكونوا يقبلون كل ما يسمعونه منهم على أنه قضية مسلمة ، بل كانوا يحكمون فيه دينهم وعقلهم .

وبهذه المناسبة نضع أمام علما ثنا أمراً يجب عليهم القيام به ، ألا وهو (تجريد

كتب التفسير من مسائل الإسرائيليات)، وسوف لابجدون كبير عناء؛ فإن أسلاف علمائنا قد قاموا بخدمة جليلة، وهي نقد الروايات، وبيان درجة الإسناد، وعلى ضوئها يستطيع العلماء أن يبعدوا من كتب التفسير تلك الإسرائيليات الكاذبة المخترعة، التي لايقرها العقل ولا يعترف بها الشرع . . . وإنهم \_ إن شاء الله \_ لفا علون .

## \* \* \*

وإذا ما انتقلنا إلى الفصل الثالث (التفسير بالرأى)، وجدنا المؤلف يوازن بين أهل السنة والمعتزلة، ولمسنا منه ميلا ظاهرا إلى المعتزلة؛ فهو ــ دائما ــ يقدمهم في الرأى، ويبدأ بذكر وجهتهم بالتفصيل، ويثنى بأهل السنة، وغالبا ما يهمل وجهتهم وحجتهم الدامغة...

ونحن \_ من جانبنا \_ لاننكر أن المعتزلة \_ وخصوصا أسلافهم \_ كانت لهم مواقف نبيلة حاسمة فى الرد على خصوم الإسلام، والذود عن بيضة الدين، و فهمهم له فهما صحيحا . . .

بيد أننا \_ فى الوقت نفسه \_ لاننسى أنهم بالغوا فى طريقتهم ، وركبوا \_ فى بعض مواقفهم \_ متن الشطط ، وفى بعض آرائهم كانوايخرجون بالإسلام عن حدود السهولة والبساطة ، إلى نحو من التعقيد والجدل والكلام ، وأدخلوا الفلسفة فى الدين ، وطبقوها عليه تطبيقا واسعا ينافى فطرة الدين وصفاءه وسماحته ... وفى بعض المواقف كانوا يحكمون عقولهم وحدها ، ويهملون الدليل القاطع والبرهان الساطع ... بل قد بلغ بهم الأمر أنهم كانوا يقفون من الذات المقدسة موقف المتغطرس المتكبر ؛ ومن قرأ فى كتب التوحيد لا يعجب لهذا ، ومن الشواهدلذلك : الصلاح والأصلح ، وإحالة إثا بة الهامى وعقاب المطبع ، وإنكار الشفاعة ... ولم يقفوا أمام الله موقف العبد الخاضع المعترف له بالربوبية وحربة التصرف ...

市中市

وقد كان \_ فى الواقع \_ نقد أهل السنة للمعتزلة ، فى كل المواقف ، هو النقد المسحيح ، ورأيهم \_ دائما \_ هوالصوابوالحقالذىلامرية فيه ، ويقتضينا الإنصاف ذكر بعض المثل ...

فنها ما أورده المؤلف فى (ص ١٠٠ وما يليها) من الحلاف فى (رؤية الله) بين أهل السنة والمعتزلة. وقد بسطت القول فيها بتوسع ووفتها حقها كتب التوحيد والتفسير، والمنصف البرى، عن الغرض والعاطفة، لايسعه إلا أن يكون سنيا معتقدا برأيهم ... والذى يجدر بنا ذكره هنا فى الموضوع هو (رؤية الله فى الآخرة): والمفسرون جميعا على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة (١)، يشهد لذلك الكتاب والسنة، فمن المكتاب: «وجوه يومئذ ناضرة هإلى ربها ناظرة مى. ومن السنة ما أخرج مسلم والترمذى عن صهبب عن الذي علياتية أنه قال: «إذا دخل أهل الجنة يقول الله (تعالى): تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الله (تعالى) الحجاب، فا أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ». وقد ذكرت كتب التوحيد والتفسير بالتفصيل، شبه المعتزلة ومنكرى الرؤية. وشفعوها بالردالمقنع، واختاروا مذهب بالتفصيل، شبه المعتزلة ومنكرى الرؤية. وشفعوها بالردالمقنع، واختاروا مذهب بالتفصيل، شبه المعتزلة ومنكرى الرؤية. وشفعوها بالردالمقنع، واختاروا مذهب بالتفصيل، شبه المعتزلة ومنكرى الرؤية. وشفعوها بالردالمقنع، واختاروا مذهب أهل السنة . (۲)

ونذكر القارئ بأننا لانزال نكرر القول بأن المستشرقين مغرضون جدليون الايريدون الوصول إلى الحقيقة ، وقد يسبب لهم ذلك الغفلة عن صواب النقل ، فيعضدون بعض آرائهم بمو افقتها للعلماء المعترف بهم . وهنا نقف بالقارئ على خطأ ظاهر فى النقل ، فقد نقل المؤلف فى (ص ١٠٧) عن عطية العوفى أنه صرح فى هذه المسألة (سورة الأنعام : ٣٠١) بمثل رأى المعتزلة ، مع أن عطية العوفى ذكر عند الطبرى على أنه من القائلين برؤية الله ، وأن معنى الإدراك الإحاطة ، فيكون المنفى هو الإحاطة ، ولا يلزم من ننى الإدراك ننى المرؤية . . . إلح ، ولنقطع الشك باليقين الإحاطة ، ولا يلزم من ننى الإدراك ننى المرؤية . . . إلح ، ولنقطع الشك باليقين

<sup>(</sup>۱) راجع فی هذا علی سبیل المثال \_ ( الطبری ): ج ۷ ص ۲۰۳ ، ج ۲۹ص ۲۰۰۰ ( الا الوسی ) فی التفسیر : تع ۲۹ ص ۶۱ ، ( والنیسا بوری ) علی هامش الطبری : ج ۷ ص ۲۰۰ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ میلی المثال فی هذا المقام : ( الطبری ) : ج ۷ ص ۱۹۹ - ۲۰۳ ، و (النیسا بوری ) علی هامش الطبری : ج ۷ ص ۲۰۹ = ۲۰۲ ، (الا لوسی ) فی التفسیر : ج ۲ ص ۲۰۹ = ۲۰۲ ، (الا لوسی ) فی التفسیر : ج ۲ ص ۲۰۹ - ۲۱۲ ، (الا لوسی ) فی التفسیر : ج ۲ ص ۲۰۹ - ۲۱۲ ، (الا لوسی ) فی التفسیر : ج ۲ ص ۲۰۹ - ۲۱۲ ، (الا لوسی )

نذكر نص ماقاله عطية العوفى ؛ فني الطبرى (ج ٧ ص ١٩٩) : ، حدثني يونس ابن عبد الله . . . عن عطية العوفى في قوله : ( وجوه يومئذ ناضرة ، إلى ربها ناظرة ، ) قال : هم ينظرون إلى الله لاتحيط أبصارهم به من عظمته ، وبصره يحيط بهم ، فذلك قوله : ( لا تدرك الأبصار ) . . . »

به إنما خصصنا هذا المثال بالذكر هنا؛ لأنفريقا من الناس (هداهم الله) لايزالون في حيرة وضلال ، وقد تزلقد مهم فيظنون أن المعتزلة هم المحقون ، ونخاف عليهم إذا لم يرجعوا إلى الحق سوم المصير ، والحرمان من الفوز العظيم والنعيم المقيم .

1\$1 1\$1 1\$1

## وأما بعد . . .

فهذه أمثلة وقفنا بالقارى عليها ، و نبهناه إلى حقيقتها ؛ وعرف منهاأن المستشرقين لا يزالون فى غيهم يعمهون ، وإنهم عن الصراط لنا كبون . . . وما أوردناه هنا فهو عجالة المتعجل ، وقطرة من بحر ، وقد قدمنا الاعتذار عن الإسهاب فى الرد والبيان ، بالظروف المفاجئة ، على أن فى الا كه أسودا وفى الميدان فرسانا ، هم شيوخنا جهابذة العلماء ، الحامون حمى الدين ، والمدافعون عنه إلى يوم الدين، والمدافعون عنه إلى يوم الدين ، والمدافعون عنه إلى يوم الدين ، والمدافعون عنه إلى يوم الدين ،

ولا يظنن ظان أن هؤلاء المستشرقين قد أصابوا من الدين هدفهم ، و نالوا منه غرضهم ، هم يَ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههــــم والله متم نوره ولو كره الكافرون به هو الذى أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون به ه

فليطمأن الناس إلى أن الإسلام هو الدين الحق الثابت القواعد ، وأن القرآن هو الدستور السماوى الذى يعز من أعزه ، وينصر من استنصر به ، وصدق الله حيث يقول : • إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ع » .

والحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

والسلام على من اثبع الهدى ،؟